

الدكتور أ**حَمد فتحمي بهنس**ي

دارالشروقــــ

# ا ه ن اله

الحسك لل مَن يَقتَنع بفِكرة في دُعُو إليها وَيَعَمَل عَلَى تَعقِيقها ، لا يَقصد بها الله وَمَنفعة النّاس في كلّ زمّان وَمكان وَمكان أهدي هذا الحِتاب

الممتحي بالنسيح

## بشم الثنا لجح التحمير

## مقتلتكمته

أنزل الله تعالى القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم – كتاب عقائد ومعاملات – ووصل إلينا عنه بالتواتر فلم تكن كلمة من كلماته محل شك فى ورودها أو ريبة فى نزولها . أو تناقض مع غيرها .

وظل محفوظاً فى الصدور حتى قيض الله له من كتبه فى الصحف فوصل إلينا ، ولا خلاف فى آية من آياته أو سورة من سوره ، وهذا من ضمن أسرار إعجازه .

ولكن دلالة القرآن على الأحكام فى غالب الأمر كانت بوجه عام . كما أن دلالة نصوصه عليها قد تكون قطعية : لا تحتمل إلا تفسيراً واحداً ، وقد تكون ظنية : تحتمل أكثر من تفسير . فقام النبى صلى الله عليه وسلم ووضح المهم وفسر الغامض بوحى من لدنه تعالى .

وقد أقر الله فى كثير من الأحوال ما صدر عن نبيه من أفعال أو أقوال أو تقرير .

وفى أحوال أخرى عاتب الله رسوله عتاباً رقيقاً أحياناً وشديداً فى أحيان أخرى .

ونستطيع أن نضرب مثلا لذلك بإذنه عليه السلام لبعض المنافقين ، فى التخلف عن الذهاب لغزوة تبوك . فنزل قوله تعالى : (عفا الله عنك ، لم أذنت لهم » .

وكما حدث عندما أسر المسلمون يوم بدر كثيراً من المشركين، واستشار الرسول أبا بكر وعمر وعليناً فيما يصنع بالأسرى. فقال أبو بكر: يانبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان ، أرى أن نأخذ منهم الفدية فيكون

ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار وعسى الله أن بهديهم فيكونوا لنا عضداً . وقال عمر : والله ما أرى ما رأى أبو بكر ولكنى أرى أن تمكننى من فلان : قريب لعمر ، فأضرب عنقه وتمكن عليبًا من عقيل وهو أخوه فيضرب عنقه ، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين ، هؤلاء صناديدهم وأثمتهم وقادتهم .

وقد هوى الرسول رأى أبي بكر . فنزلت الآيتان :

ه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض ، تريدون عرض الله سبق عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم . لولاكتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم (١)عذاب عظيم » .

\* \* \*

كما أن الخلفاء الراشدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا إذ لم يجدوا شيئاً في كتاب الله ولا في سنة رسوله اجتهدوا رأيهم مع الحرج الشديد مخافة الخطأ .فهذا هو أبى بكر الصديق يقول : هذا رأيي فإن يكن صواباً فن الله وإن يكن خطأ فني وأستغفر الله .

ولأن النصوص عامة ، والأفهام تتنوع فى المسألة الواحدة ، فقد حصل خلاف بين الحلفاء الراشدين أنفسهم .

فعندما صارت الحلافة إلى عمر بن الحطاب وأفاء الله على المسلمين المال الكثير في الفتوحات العديدة ، عدل عما كان يسير عليه أبو بكر الصديق من توزيع الأعطيات بالمساواة . وكان يقول في ذلك ما أذا فيه إلا كأحدكم . ولكنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل وتيلاد و و الإسلام ، والرجل وغناوه (٢) في الإسلام ،

<sup>(</sup>١) من الغداء.

<sup>(</sup>٢) تلاده: أقاسيته.

<sup>(</sup>٣) عنازه : فائدته .

والرجل وحاجته فى الإسلام . ففضل عمر البعض على البعض فى الأعطيات . بل إن الخلاف فى الرأى تعدى ذلك بكثير :

إذ يقول الله تعالى في سورة التوبة :

العاملين عليها والمواعدة الله والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل ، فريضة من الله ، والله عليم حكيم » .

وقد طبق الرسول هذا النص طوال حياته فكان يعطى هوالاء الموالفة قلوبهم ؛ أى يتألف قلوبهم على الإسلام ويعطيهم جزءاً من الصدقات ولو أنهم ليسوا مسلمين .

وقضى أبو بكر الصديق جزءاً من خلافته على ذلك إلى أن جاءه عيينة ابن حصن والآقرع بن حابس فقالا له يا خليفة رسول الله، إن عندنا أرضاً سبخة ليس فيهاكلاً ولا منفعة فإن رأيت أن تعطيناها ؟ فأقطعها إياهما وكتب لها عليها كتاباً وأشهد – وليس فى القوم عمر – فانطلقا إلى عمر ليشهد لها . فلما سمع ما فى الكتاب تناوله من أيديهما . ثم تفل فيه فمحاه . فتلمرا وقالا مقالة سيئة . فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل . أما اليوم فقد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم ، فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف (١).

وفعل عمر يحقق ما قصد إليه الله ورسوله من إعزاز للمسلمين، فقد فهم أن في المنع عنهم عزة المسلمين أو أن عزة المسلمين قد تحققت فتمنع عنهم .

وقد قال القاضي ابن العربي في المؤلفة قلوبهم :

« وقد قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين ، والذي عندي أنه إن قوى

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٤ ج ٣ فتح القدير ، وانظر ص ٣٩٥ ، أحكام القرآن لابن العربي جزء ١ ، وانظر ص ١٥٦ أحكام القرآن للجصاص جزء ٣ .

الإسلام زالوا وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كماكان يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد فعل هذا عمر بن عبد العزيز عندما كان يعطى بعض المال لمن يرى تألفه على الإسلام كما فعل مع البطريق الذي أعطاه ألف دينار .

كما قال الله تعالى أيضاً في سورة الأنفال :

و واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول والمنى القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل ، أما الباقى فيكون للفاتحين .

إلا أن عمر لمساتم فتح العراق والشام وباقى الأقطار رأى ألا تقسم الأرض بين الفاتحين بل رأى أن تبقى الأرض بين أهلها وأن يوضع عليهم الخراج لينفق منه علىمصالح المسلمين عامة فى الأجيال القادمة، فقال فى ذلك :

و فكيف بمن يأتى من المسلمين فيجدون الأرض قد اقتسمت وورثت الآباء وحيزت ، ما هذا برأى . فقال له عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه : فما الرأى ؟ ما الأرض والعلوج إلا بما أفاء الله عليهم . فقال عمر : ما هو إلا كما تقول – ولست أرى ذلك . والله لا يفتح بعدى بلد كبر ، ما هو إلا كما تقول – ولست أرى ذلك . والله لا يفتح بعدى بلد كبر ، عسى أن يكون كلا على المسلمين . فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فما يسد به الثغور وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق ؟ فأكثروا على عمر رضى الله تعالى عنه وقالوا : أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا ، ولأبناء القوم ولأبناء أبنائهم ولم يحضروا ؟ فكان عمر رضى الله عنه لا يزيد على أن يقول : هذا رأيي . قالوا : فاستشر . قال : فاستشار المهاجرين الأولين . فاختلفوا . فأما عبد الرحمن ابن عوف رضى الله عنه فكان رأيه أن تقسم فاخسل إلى عشرة من الأنصار : خسة من الأوس وخسة من الخورج من فأرسل إلى عشرة من الأنصار : خسة من الأوس وخسة من الخورج من كبرائهم وأشرافهم فلما اجتمعوا حمد الله وأثنى عليه عا هو أهله ثم قال : كبرائهم وأشرافهم فلما اجتمعوا حمد الله وأثنى عليه عا هو أهله ثم قال :

إنى لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا في أمانتي فيما حملت من أموركم، فإنى واحد كأحدكم، وأنتم اليوم تقرون بالحق، خالفني من خالفني ووافقني من وافقني، ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هواي معكم من الله كتاب ينطق بالحق ، فوالله لئن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد إلا الحق . قالوا قل نسمع يا أمير المؤمنسين . قال : قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أنى أظلمهم حقوقهم . وإنى أعوذ بالله أن أركب ظلماً . لأن كنت ظلمهم شيئاً هو لهم وأعطيته غيرهم لقد شقيت . ولكني رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرْض كسرى ، وأقد غنمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه وأنا في توجيهه وقد رآيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم فيها الحراج وفي رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئاً للمسلمين : أرأيتم هذه الثغور لا بدلها من رجال يلزمونها . أرأيتم هذه المدن العظام كالشام والكوفة والبصرة ومصر ؛ لا بد لها أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرَضُونَ والعلوج . فقالوا جميعاً . الرأى رأيك فنعم ما قلت وما رأيت . إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال وتجرى عليهم ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى ملنهم فقال : قد بان لي الأمر .

وقد قال القاضى أبو يوسف فى ذلك : « والذى رأى عمر رضى الله عنه من الامتناع من قسمة الأرضين بين من افتتحها عندما عرفه الله ما كان فى كتابه من بيان ذلك توفيقاً من الله له فها صنع » .

ونستطيع أن نسوق مثلا آخر في الحلاف بين عمر بن الحطاب وعلى ابن أبي طالب – فعمر كان يرى أن التي تنزوج في عدتها يفرق بينها وبين زوجها الجديد إن كان دخل بها ثم تعتد منه ولا تعود إليه أبداً. إلا أن على ابن أبي طالب يرى – على ما رواه إبراهيم النخعي – أنه يفرق بينهما إلى أن تعود تستكمل العدة الأولى وتعتد عدة مستقلة . ولا يوجد ما يمنع من أن تعود لزوجها الأخر .

فالخلفاء الراشدون فى الأمثلة السابقة ذهبوا إلى تغيير بعض الأحكام (١٦) الثابتة وذلك لتغير العلل التى أدت إليها أو لزوالها كما فعل عمر من إسقاط سهم المؤلفة قلوبهم .

كما ذهبوا إلى النهى عن بعض الأحكام الثابتة دفعاً لما يترتب عليها من آثار خطيرة تؤثر على مستقبل البلادكما فعل عمر فى تقسيم الأراضى العقارية .

كما رأوا آراء مختلفة فى الموضوع الواحد كما فعل عمر وعلى مع من تزوج امرأة لا تزال فى عدتها من زوج سابق .

هذا مع الحلفاء الراشدين بالرغم من قرب عهدهم من النبي صلى الله عليه وسلم واتصالهم به وبهجهم منهجه . وقد قال فهم «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » فقد فهموا روح التشريع ، وكانوا منزهين غير مغرضين لا ينطقون عن هوى أو مصلحة خاصة ، فكان رأيهم ولو اختلفوا محل اتباع من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها .

بل إننا نرى بعد هذا العصر من كبار التابعين من يتركون العمل بظاهر النصوص المطلقة أو العامة لأنهم رأوا العمل بها ينافى المصلحة العامة . فكان أن عملوا بما يحقق هذه المصلحة وإن كان فى هذا تقييد للنص أو تخصيصه أو ترك ظاهره . كعدم قبول عروة بن الزبير توبة من تاب بعد تلصص وبعد قطع الطريق . وهو أحد فقهاء المدينة السبعة - بالرغم من أن الآية صريحة فى قبول التوبة :

الأرض فساداً أن الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض فلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم . إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم .

<sup>(</sup>١) انظر ص ١١٩ من كتاب الدكتوبر العمد يوسف موسى و فى تاريخ الفقه الإسلامي . طبعة سنة ١٩٥٤ .

وقد قال فی ذلك عروة بن الزبير : لا تقبل توبتهم ــ لو قبل ذلك منهم اجترءوا عليه وكان فساد كبير (۱).

ولما اتسعت الدولة وزادت رقعتها، وتكونت المدرستان العظيمتان مدرسة الحديث بالحجاز ومدرسة الرأى فى العراق والكوفة . وجدنا ذلك الحلاف الواضح بين الفقهاء فى المسائل وفى الفروع . لكل رأى وله حجج وجيهة مقنعة

وليس أدل على ذلك من اختلافهم فى ذلك الأمر الخطير « شرب الخمر » إذ ترى مدرسة الحجاز أن شرب الخمر سواء ما كان منها مستخرجاً من العنب أو من غير العنب حرام سواء شرب قليلها أم كثيرها .

وترى مدرسة العراق والكوفة أن المحسرم فقط هو شرب الحمر المستخرجة من الحنب. أما شرب القليل الذى لا يسكر من الحمر المستخرجة من غير العنب فحلال . حلال .

ولكل آراء وجهة مقنعة لمن أراد الاقتناع!!.

ومالنا نذهب بعيداً والإمام الشافعي نفسه ــ وهو إمام من أثمة المسلمين ــ غير مذهبه عندما ترك بغداد البلد الذي عاش فيه وجاب الأقطار وسافر إلى مصر . ووجد أن ما يناسب هذا المكان لا يناسب ذلك المكان ، فكان له مذهبان مذهب وهو في مصر .

إذن ماذا يفعل المسلم أمام كل هذا الخلاف.

هل هذا الخلاف مقصود؟؟.. أبداً إن فيه رحمة بالناس.

قال الرسول الكريم « اختلاف أصحابي رحمة » .

وقال : ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَحِبُ أَنْ تُوتَّى رَخْصُهُ كُمَّا يَحِبُ أَنْ تُوتِّى عَزَاتُمُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل الموضوع في أحكام القرآن للجصاص جزء ٢ ص ٤٩٤ ، ص ٢٤٩ جرء ١ أحكام القرآن لابن السرب وص ١١١ من كتاب تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمد يوسف موسى ج ١

لذلك كله عزمنا بعون الله أن نسير في بحث الجرائم في الفقه الإسلامي مهذا الشكل؛ مبرزين الخلاف بين المذاهب في المسائل والفروع .

فلو كنا بصدد تشريع جنائى إسلامى يطبق فى البلدان الإسلامية ، يجب أن نبرزه بشكل لا يصطدم بما هو مألوف للناس معلوم لهم . وقد وجدنا بين طيات المذاهب الإسلامية المختلفة سواء كانت للأئمة الأربعة أو لغيرهم كالظاهرية والشيعة ـ آراء مختلفة أبرزناها وأبرزنا الحلاف بينهم فيها حتى يكون فى الأخذ بها نفع المسلمين طالما هى فى الإطار العام لكتاب الله ولسنة رسوله .

#### خطة الحث

الحمد لله الذي وفقنا إلى أن نسير في هذا الاتجاه من الدراسة؛ فقد وجدنا في الفقه الإسلامي وخاصة في العقوبات. المادة الدسمة البكر التي لم تبحث بعد ، والتي يلزم المشتغلين بالفقه الغربي أن يبحثوها في مصادرها الأولى – تلك المصادر الحصية.

ولن يعنينا في هذا البحث المقارن الذي نكتبه اليوم أن نفيض في شرح القانون الغربي الوضعي فلذلك كتب ومؤلفات لمشهوري الفقهاء ، بل إننا سنشير إشارات عابرة لمختلف النظريات والمباحث في الفقه الغربي ليلم القارئ الذي لم تسبق له دراسته بالأصول العامة فيه . وسنترك الإفاضة والتوسع للفقه الإسلامي . بل إننا سنذكر نصوصاً بأكلها ، سنذكرها كما وردت في مصادرها الأولى ، وهي كتب الفقه الممتازة التي بين أيدينا في هذه الأيام وهي قطعاً لم يتنساولها أي تغيير ولا تعديل في مختلف المذاهب الشرعية . وسنبحث مختلف الجرائم محددة العقوبة والجرائم التي يقتص فيها أو يودي وهي جرائم القتل والضرب والجرح ثم نتكلم عن الجرائم التي يعزر فيها والحكمة من انتهاجنا ذلك المنهج أن عقوبات بعض هذه الجرائم كما يبلو والحكمة من انتهاجنا ذلك المنهج أن عقوبات بعض هذه الجرائم كما يبلو عضو منه . ولذلك يلزم أن نبرز الفروق الجوهرية بين المذاهب والحلافات عضو منه . ولذلك يلزم أن نبرز الفروق الجوهرية بين المذاهب والحلافات بينها لنستفيد من هذه الحلافات رحمة بالناس .

وإننا ندعو الله أن يوفق رجال الأزهر وغيرهم من القائمين على أمور المسلمين لأن يلتفتوا إلى هذا النوع من الليراسة المقارنة ، والمذهبية (١٠).

<sup>(</sup>١) استجاب الله هذا الدعاء الذي دعيناه في سنة ١٩٦٠ وأصبحت الدراسات المقارنة تدرس في كلية الشريعة والقانون بالأزهر ، والحمد قد .

وليس بحق ما قاله أحد العلماء الأزهريين بكلية الشريعة في أثناء مناقشة لنا معهم بالكلية أنهم لا يعترفون بالفقه الغربي . فالفقه الغربي حقيقة واقعة مأخوذة — كما أثبتنا وأثبت غيرنا — من الفقه المالكي الذي كان منتشراً ببلاد الأندلس . فدراسانا المقارنة مع الفقه الغربي تبرز تلك الأصول والفروع وتثبت أقدام الفقه الإسلامي وتظهر فضله ، وفقنا الله لما فيه الصواب .

### الفَصِّل الأواــــ

# جربيمة السسرقة

#### فى الفقر الفربى :

السرقة كما يعرفها شراح القانون الجنائى الحديث، هي اختلاس منقول مملوك للغير .

وللذلك يحسن أن نعرض للتفريق بين جريمة السرقة وبين غيرها من الجرائم التي ترمى إلى تملك مال الغير وتتحقق بدون الاختلاس ، كخيانة الأمانة ؛ أو بالغش والاحتيال ؛ كالنصب .

ففى الفقه الغربى ، المتهم بالسرّة يأخذ الشيء وينقله إلى حيازته رغم إرادة المحنى عليه .

أما المتهم بالنصب ، فيتسلم الذيء برضا المجنى عليه بنـاء على غش واحتيال ، والمتهم بخيانة الأمانة ، يتسلم الشيء برضا المجنى عليه تنفيذاً لعقد من عقود الأمانة ويبدد الشيء أو يستعمله .

وقد جرى فقهاء الغرب على القول بأن أركان جريمة السرقة أربعة :

١ ــ الاختلاس . ٢ ـــ أن يكون المختلس منقولا .

٣ ــ مملوكاً للغىر . ٤ ــ بقصد جنائى .

#### فى الفقه الاسعومى :

أما فقهاء الشريعة فيعرفون السرقة بأنها : « أخذ مال الغير مستراً من غير أن يوتمن عليه(١٠. »

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٧٢ بداية المجبّه لابن رشد جزء ٢ .

أو هي «أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ(١)» .

أو هي أخذ البالغ العاقل نصاب القطع خفية مما لا يتسارع إليه الفساد من المال المتمول للغير من حرز بلا شهة (٢).

ونتبين من التعريفات المتقدمة أن أركان جريمة السرقة المتفق عليها فى الفقه الإسلامي هي :

- ١ \_ الأخذ خفية .
  - ٧ للمسال .
- ٣ ــ المملوك للغبر .

وستكون طريقة بحثنا أن نذكر باختصار رأى شراح القانون الوضعى فى كل ركن من هذه الأركان، فليس القصد هو إطالة شرح مثل هذه المسائل التى أطال فيها الشراح وفقهاء القانون الغربى ، بل مقارنة ذلك بما ورد فى قول فقهاء المسائل ونظائرها مع بسط فى القول لنرى مدى تطابق الفكرتين .

# المبحث ا**لأو**ل أركان جريمة السرقة

#### أولا – الاختلاس

عرف شراح القانون الوضعى الاختلاس بأنه نقل الشيء من حيازة المجنى عليه وهو الحائز الشرعى له إلى حيازة الجانى بغير علم المجنى عليه أو على غير رضاه .

<sup>(</sup>۱) افظر ص ۲۱۱ الزيلمي ج ۳ .

<sup>(</sup>٢) أنظر ص ٢١٩ فتح القدير ج ٤ .

وينتفى الاختلاس إذا كان الشيء موضوع الجريمة قد سلم إلى الجانى إذ التسليم بمنع من قيام الاختلاس .

كما ينتفى الاختلاس إذا كان الشيء موضوع الجريمة فى حيازة الجانى من بادىء الأمر .

فإذا كان الشيء في حيازته وأبي رده أو تصرف فيه إضراراً بمالكه لا يعد سارقاً .

في توافر هذان الشرطان امتنع قيام الاختلاس وبالتالى قيام جريمة السرقة . وقد ثار نزاع بين فقهاء القانون الغربي عما إذا كان يلزم أن يأخذ الجانى الشيء وبحوزه لنفسه على غير رضا المجنى عليه وبغير علمه . فيقول بعض الشراح بأن الاختلاس يكون بأخذ الجانى الشيء بغير علم المجنى عليه أو على غير رضاه (١).

ويقول البعض الآخر إنه بجب اجتماع الأمرين معاً ، أي عدم العلم وعدم الرضا<sup>(۲)</sup>.

ويقول المحدثون إنه يكتفى باشتراط عدم رضا المحنى عليه فقط سواء أعلم بالسرقة أم لم يعلم لأنه متى أخذ الشىء على غير رضا المحنى عليه فالسرقة واقعة لا محالة ولو حصل دلك بعلمه وعلى مرأى منه لجواز أن يكون عاجزاً عن رد السارق أو مقاومته .

ولا نزاع فى أن الخطف والغصب من ضروب السرقة المعاقب عليها (٣) ويقابل ركن الاختلاس فى الشريعة أخذ المسال مستراً أى الأخذ خفية . ويسمى الأخذ مجاهرة : مغالبة ، أو نهبة ، أو خلسة ، أو غصباً ، أو انهاباً واختلاس لا سرقة .

<sup>(</sup>۱) جارو ج ۲ نیدة ۲۳۷۳ .

<sup>(</sup>٢) جارسون نبذة ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) أنظر ص ١٦٧ من الموسوعة لجندى عبد الملك جزء ه .

وروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع » رواه أصحاب السنن (١).

وفى الموطأ عن محمد بن شهاب الزهرى(٢) « أن مروان بن الحكم أتى بإنسان قد اختلس متاعاً ، فأراد قطع يده ، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك ؟ فقال زيد : ليس فى الخلسة قطع (٣) » .

والحائن من يأخد المال المؤتمن عليه ، والمنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة ويعتمد على القوة والشدة فهو غاصب ، والمختلس من يأخذ المال جهرة ويخطفه بسرعة ويعتمد على الحرب .

فلا قطع على واحد من هوالاء لأنه يمكن إرجاءه بالاستغاثة إلى ولاة الأمور لمعرفتهم — ولكنهم يوادبون أي يعزرون(٤).

وقد ورد فی الزیلعی<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) افظر ص ٣٢١ ج ٤ من جامع الأصول .

<sup>(</sup>٢) محمد بن شهاب الزهرى هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدانته بن عبدانته بن شهاب القرشى الزهرى أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام . روى عن عبدانته بن عمر وعبدانته ابن جعفر والمسور بن مخرمة وطبقتهم من صغار الصحابة وكبار التابعين . وروى عنه الأوزاعى والليث ومالك وغيرهم . له ألفان ومائتان من الحديث نصفها مسند . قال ابن سعد كان الزهرى ثقة كثير الحديث والعلم والرواية نقيهاً جامعاً ، مات سنة ١٢٥ هـ .

انظر ص ٤٤٥ ج ٩ تهذيب التهذيب ، ص ١٠٢ ج ١ من تذكرة الحفاظ.

وزيد بن ثابت هو أبو سعيد بن ثابت بن الفحاك النجارى الأنصارى ، قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة وكان يحفظ وقتئذ ست عشرة سورة . وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحى والرسائل ، تعلم السريانية والعبرانية ، وكان يكتب لأبى بكر وعمر فى خلافتهما ، وولى بيت المال لعثمان ، وهو الذى جمع القرآن بإشارة أبى بكر وعمر ، تونى سنة ه ؛ ه .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٢٢ ج ۽ من المرجع السابق ـ

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ص ١٩ التاج الجامع للأصول جزء ٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) والزيلمي نسبة إلى زيلع بلَّدة على ساحل الحبشة بأفريقيا قدم القاهرة سنة خس وسبعائة وكان مثهوراً بالفقه والنحو وبالفرائض ، توفى سنة ٧٤٣ هـ ..

لو سرق من رجل ثوباً عليه وهو رداء أو قلنسوة أو طرف منطقته أو سيفه أو سرق من امرأة حلياً عليها لا يقطع لأنها خاسة «أى اختلاس». ولو سرق من رجل نائم قلادة عليه وهو لابسها أو ملاءة وهو لابسها أو واضعها قريباً منه بحيث يكون حافظاً لها \_ يقطع لأنه أخذها خفية وسراً ولها حافظ وهو النائم(١)وقد ورد في فتح القدير (٢):

8 والحفية مراعى فيها إما ابتداء وانتهاء ، وذلك في سرقة النهار من المصر أو ابتداء لا غير وهي في سرقة الليل فلذا إذا دخل البيت ليلا خفية ثم أخذ المال مجاهرة ولو بعد مقاتلة ممن في يده ، قطع به للاكتفاء بالحفية الأولى — وإذا كابره في المصر نهاراً وأخذ ماله لا يقطع استحساناً وإن كان دخل خفية . والقياس كذلك في الليل لكن يقطع إذ غالب السرقات في الليل يصبر مغالبة، إذ قليلا ما ضغفي في الدخول والأخذ بالكلية ، وعليه فرع إذا كان صاحب الدار يعلم دخوله واللص لا يعلم كونه فيها أو يعلمه اللص وصاحب الدار لا يعلم دخوله أو كانا لا يعلمان — قطع ، ولوعلما لا يقطع . والحفية المعتبرة في السرقة الصغرى هي الحفية عن عين المالك أو من يقوم مقامه كالمودع والمستعبر والضارب والغاصب والمرتهن . والحفية المعتبرة في السرقة الكبرى مسارقة عين الإمام ومنعة المسلمين (٢)» .

. . .

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۲۲ الزیلمی جزء ۳.

<sup>(</sup>٢) للكمال بن الحهام وهو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين الشهير بابن الحهام ولد سنة ٧٨٨ ه ، كان إماماً في الجفه والأصول والعلوم العربية بارعاً في الحديث والتفسير ولد سنة ١٨٧ ه ، كان إماماً في المين كتابه فتم القدير سنة ١٨٧ ه ولم يتمه بل كتب فيه لباب الوكالة ثم أكمله قاضي زاده المتوفى سنة ٨٨٨ ه وسمى التكملة نتائج الأفكار ، وقد توفى الكمال سنة ٨٦١ ه .

<sup>(</sup>٣) أنظر ص ٢١٩ فتح القدير ج ٤ ، ويعبر رجال الفقه الإسلامى عن السرقة العادية بالسرقة الصغرى وعن جريمة الحرابة بالسرقة الكبرى .

مما تقدم، نلاحظ الاختلاف الواضح بين معنى الاختلاس فى السرقة كما يفهمه الفقه الغربى ومعنى الحفية أو الأخذ مستتراً فى الفقه الإسلامى ، فالمعنى الأول معنى عام واسع يندرج تحته كل أخذ للمال بطريقة غير مشروعة رغم إرادة المحنى عليه .

أما الثانى فهو معنى ضيق إلى أبعد حد ؛ فقد استبعد من الاختلاس المعروف الاختلاس مجاهرة أى علانية واقتصر على الخفية فقط .

والحكمة فى ذلك أن الآخذ مجاهرة يعلم به المجنى عليه كما قد يعلم به العامة فيمكنهم متابعته وتسليمه إلى السلطة العامة .

وقد أجمعوا على أنه ليس على الغاصب ولا على المكابر المغالب قطع إلا أن يكون شهر السلاح على المسلمين مخيفاً لهم فيكون حكمه حكم المحارب. وقال أبو يوسف : أما القفاف والمختلس فعليهما الأدب والحبس حيى بحدثا توية .

وورد عن أحمد روايتان فى الطرار «النشال» أحدهما أنه يقطع وفى الأخرى لا يقطع ، وعن أبى يوسف أنه يقطع لأن المال محرز بصاحبه(۱). الآخذ من حرز:

الحرز فى اللغة الموضع الحريز وهو الموضع الذى يحرز فيه الشيء أى عفظ .

وفى الشرع ما يحفظ فيه المال عادة كالدار والحانوت والحيمة أو الشخص نفسه(٢).

<sup>(</sup>١) القفاف : قف الصير في أي سرق الدراهم بين أصابعه فهو قفاف . وانظر المبسوط سي ١٦١ جزء ٩ .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر ص ۲۲۰ الزيلمي ج ٣ حاشية الشلبي .

فقال أهل الظــاهر وطائفة من أهل الحديث : القطع على من سرق النصاب وإن سرقة من غير حرز<sup>(١)</sup>.

(١) انظر ص ٣٢٦ ، ٣٢٧ المحلى لابن حزم الظاهرى جزء ١١ : القول في المختلس لا يخلو من أحد وجهين :

إما أن يكون اختلس جهاراً غير مستخف من الناس فهذا لا خلاف فيه أنه ليس مارقاً ولا قطع عليه ، أو يكون فعل ذلك مستخفياً عن كل من حضر فهذا لا خلاف بيننا وبين الحاضرين من خصومنا في أنه سارق وأن عليه القطع فبطل كل ما تعلقوا به وعرى قولهم في مراعاة الحرز عن أن يكون له حجة أصلا .

وأما قولهم إن الشيء إذا لم يكن محرزاً فهو لقطة فخطاً لأن اللقطة إنما هي ما سقط عن صاحبه وصار بدار مضيعة . وكذلك الضالة ، وأما ما كان غير مهمل ولا ساقط فقد بطل عن أن يكون لقطة أو ضالة وقد جاء في اللقطة والفسالة نصوص لا يحل تعديها فلا مدخل للسسارة فيها فنحن إنما نكلمهم في سارق من حرز لا في ملتقط ولا في آخسة ضالة فسقط هذا الاعتراض الفاسد ... فوجب أن تنظر في القول الثاني فوجدنا الله تعالى يقول : (والسارق والسسارقه فاقطموا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ) فوجب بنص القرآن أن كل من سرق فالقطم عليه، وأن من اكتسب سرقة فقد استحق بنص كلام الله تعالى جزاء مكسبه ذلك بقطم يده نكالا وبالفرورة الحسية، وباللغة يدري كل أحد يدري اللغة أن من سرق من حرز أو من غير حرز فإنه سارق أنه قد اكتسب سرقة لا خلاف في ذلك فإذا هو سارق مكتسب سرقة فقطع يده واجب بنص القرآن ولا يحل أن يخص القرآن بالغلن الكاذب ولا الدعوى العارية من البرهان .

قال ابن حزم: فهذا نص القرآن وأما السنن . . . من طريق البخارى حدثنا موسى بن إسهاعيل حدثنا عبد الواحد الأعمش قال: سمعت أبا صالح سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و لمن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده » . فقضى رسول الله بقطع السارق جملة ولم يخص حرزاً من غير حرز . وإن الله عز وجل لو أراد أن لا يقطع السارق حيى يسرق من حرز ويخرجه من الدار لما أخفل ذلك ولا أهمله ولا أعننا بأن يكلفنا علم شريعة لم يطلعنا عليه ولبينه على لسان رسوله إما في الوسى وإما في النقل المنقول فإذا لم يفعل الله تمالى ذلك ولا رسوله فنحن نشهذ ونبت ونقطع بيقين لا يمازجه شلك أن الله تمالى لم يرد قط ولا رسوله الحرز في الدرقة وأنه لا شك في ذلك فاشر اط الحرز باطل بيقين لا شلك فيه وشرع لما لم يأذن الله به .

وأما الإجاع فإنه لا خلاف بين أحد من الأمة كلها فى أن السرقة هى الاختفاء بأخذ الشيء ليس له، وأن السارق هو المختص بأخذ ما ليس له وأنه لا مدخل للحرز فيما اقتضاء الاسم فن =

أما غالبية الفقهاء فمتفقون على اشتراط الحرز فى وجوب القطع وإن كانوا قد اختلفوا فى معنى الحرز . وحجة ذلك الرأى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا قطع فى ثمر معلق ولا فى حريسة الجبل – فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيا بلغ ثمن المجن » . وحجة رأى أهل الظاهر عموم قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا أيدسهما » . الآية

فالواجب أن تحمل الآية على عمومها منها إلا ما خصصته السنة الثابتة من ذلك وقد خصصت السنة الثابتة المقدار الذى يقطع فيه من الذى لا يقطع . وردوا حديث عمرو بن شعيب لموضع الاختلاف الواقع فى أحاديث عمرو ابن شعيب .

والحرز نوعان :

١ حرز لمعنى فيه وهو المكان المعد لإحراز الأموال كالدور والبيوت
 والصناديق وأمثال ذلك .

٢ ــ حرز بالحافظ كمن جلس على الطريق أو المسجد وعنده متاعه وهو محرز به . وقد قطع الرسول صلى الله عليه وسلم سارق رداء صفوان بن أمية من تحت رأسه وهو نائم فى المسجد .

ويقول الفقهاء: إنه في الحرز بالمكان لا يعتبر الإحراز بالحافظ لأن الحرز به فوق الحرز بالحافظ . لأن الحرز ما يمنع وصول اليد إلى المال وبه امتنع

<sup>=</sup> أقحم فى ذلك اشتراط الحرز فقد خالف الإجاع على منى هذه اللفظة فى اللغة وادعى فىالشرع ما لا سبيل له إلى وجوده ولا دليل على صحته .

وأما قول الصحابة فقد أوضحنا أنه لم يأت قط عن أحد منهم اشتراط الحرز أصلا وإنما جاء عن بعضهم «حتى يخرج من الدار » وقال بعضهم من البيت ، وليس هذا دليلا على ما ادعوه من الحرز مع الخلاف الذى ذكرناه عن عائشة وابن الزبير فى ذلك فلاح أن قولنا قول قد جاء به القرآن والسنة الثابتة .

مع اختفائه فيه عن أعينهم ـ فكان الحرز بالحافظ دونه فيكون كالبدل عنه فلا يعتبر حال وجود الأصل حتى لو أذن له فى الدخول فيه فسرق منه وصاحبه عنده حاضر لا يقطع لأن الحافظ لا يعتبر مع الحرز بالمكان وذلك قد سقط بالإذن.

ويلزم إخراج الشيء من الحرز لوجوب القطع وذلك إذا سرق من مكان . أما إذا سرق من حافظ فيقطع بمجرد الأخذ لزوال يد المالك به ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظاً أو نائماً . واشترطوا في النائم أن يكون الشيء تحت جنبه أو تحت رأسه والمدار في القطع هو على إخراج النصاب من الحرز حتى إن السارق لو أخرج النصاب من الحرز ثم عاد به فأدخله فيه فإنه يقطع (١).

وقد اتفق من أوجبوا شرط الحرز في أمور واختلفوا في أمور (٢).

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٠٠ ج ۽ الدسوق علي الشرح الكبير .

<sup>(</sup>٢) ورد في المهلب ج ٢ ص ٢٨٠ ه وإن فتح مراحاً فيه غنم فحلب من ألبانها قدر النصاب وأخرجه قطع لأن الغنم مع اللبن في حرز واحد فصار كما لو سرق نصاباً من حرزين في بيت واحد » وقال بعكس ذلك أبو حنيفة لأنه من الأشياء الرطبة ، وورد في المغني ص ٢٦١ : إن شربه في الحرز أو شرب ما ينقص النصاب فلا قطع عليه .

وانظر ص ٧٨ جزء ٢ منلا خسرو : ويشترط أن يخرج ما سرقه ظاهراً حتى لو ابتلع ديناراً في الحرز ثم خرج به لا يقطع ولا ينتظر تغوطه ، بل يضمن مثله لأنه استهلكه وهو سبب النمان للمال ، وأن يخرج النصاب مرة واحدة فلو أخرج بعضه ثم دخل وأخرج باقيه لم يقطع . وانظر ص ٢٥٢ المغنى جزء ١٠ .

والإبل ثلاثة أضرب : باركة ، وراعية ، وسائرة .

أما الباركة : فإن كان معها حافظ لها وهي معقولة فهي محرزة – وإن لم تكن معقولة وكان الحافظ ناظراً إليها أو مستيقظاً بحيث يراها فهي محرزة .

وإن كان نَائماً أو مشغولاً عُنها فليست محرزة لأن العادة أن الرعاة إذا أرادوا النوم عقلوا إبلهم ولأن حل الممقولة ينبه النائم والمشتغل وإن لم يكن معها أحد فهى غير محرزة سواء كانت معقولة أو لم تكن .

وأما الراعية : فحرزها بنظر الراعي إليها فما غاب عن نظره أو فام عنه فليس بمحرز لأن = الراعية إنما تحرز بالراعي ونظره .

فقد اتفق أكثر من أوجبوا الحرز فى أمرين : ١ ــ البيت لا يكون حرزاً إلا إذا كان بابه مغلقاً (١).

٢ - من سرق من دار غير مشتركة السكنى لا يقطع حتى يخرج من الدار
 واختلفوا فى أمور منها :

وأما السائرة: فإن كان معها من يسوقها فحرزها نظره إليها سواء كانت مقطورة أو غير مقطورة وما كان منها بحيث لا يراه فليس بمحرز وإن كان معها فائد فحرزها أن يكثر الالتفات إليها والمراعاة لها ويكون بحيث يراها إذا التفت.

وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يحرز القائب إلا التي زمامها بيده لأنه يوليها ظهره و لا ير اها إلا نادراً فيمكن أخذها من حيث لا يشعر .

ولنا « المحنابلة » أن العادة فى حفظ الإبل المقطرة بمراعاتها بالالتفات وإمساك زمام الأول فكان ذلك حرزاً لها كالتى زمامها فى يده فإن سرق من أحال الجهال السائرة المحرزة متاعاً قيمته نصاب قطع ، وكذلك إن سرق الحمل . وإن سرق الجمل بما عليه وصاحبه نائم عليه لم يقطع لأنه فى يد صاحبه ، وإن لم يكن صاحبه نائماً عليه قطع ، وبهذا قال الشافعى ، وقال أبو حنيفة لا قطع عليه لأن ما فى الحمل محرز به فإذا أخذ جميعه لم يهتك حرز المتاع فصار كا لو سرق أجزاء الحرز .

ولنا « للحنابلة » أن الجمل محرز بصاحبه ولهذا لو لم يكن معه لم يكن محرزاً فقد سرقه من حرز مثله فأشبه ما لو سرق المتاع و لا نسلم أن سرقة الحرز من حرزه لا توجب القطع فإنه لو سرق الصندوق بما فيه من بيت هو محرز فيه وجب قطمه . وهذا التفصيل في الإبل التي في الصحراء . فأما التي في البيوت و المكان المحرز على الوجه الذي ذكرناه في الثياب فهي محرزة و الحكم في الإبل على ما ذكرناه من التفصيل .

وانظر ص ٧٩ من المدونة جزء ١٦ : «قلت أرأيت إن أتى إلى قطار فاحتمل منه بعيراً أو سرق من محمل شيئاً قال : قال مالك : يقطع من حل بعيراً من القطار أو أخذ من المحمل شيئاً على وجه الاستسرار . قلت : أرأيت إن أخذ غرائر على البعير أو شقها فأخذ منه المتاح أيقطعه فى الوجهين جميعاً فى قول مالك . قال نعم قال : وقال مالك و إن أخذ ثوباً ملقى على ظهر البعير مستسراً لذلك قطع عند مالك » .

(۱) وقد روى عن أحمد فى البيت الذى ليس عليه غلق يسرق منه ، أراه سارقاً . وهذا محمول على أن أهله فيه ، فأما البيوت التى فى البساتين أو الطرق أو الصحراء فإن لم يكن فيها أحد فليست حرزاً سواء كانت مغلقة أو مفتوحة لأن من ترك متاعه فى مكان خال من الناس والعمران وانصر ف عنه لا يعد حافظاً له ، وإن أغلق عليه ، وإن كان فيها أهلها أو حافظ فهى حرز سواء كانت مغلقة أم مفتوحة ، انظر ص ٢٥٦ المغنى جزء ١٠ لابن قدامة .

#### ١ ــ في الأوعية وهل تعتبر حرزاً ؟

٢ فقد قال مالك(١)و آخرون تقطع يد السارق منها إذا أخرج المسروق من البيت . وقال أبو يوسف(٢)و محمد لا قطع

(۱) هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أب عامر الأصبحى وجده الأعلى أبو عامر عجابي جليل . ولد مالك بالمدينة سنة ثلاث وتسعين ، أخذ عن نافع مولى ابن عمر وابن شهاب الزهرى وشيخه فى الفقه ربيعة الرأى . قال الشافعى عن مالك : مالك حجة الله على خلقه . وقد أجمع أقرانه ومن بعدهم على أنه إمام الحديث موثوق بصدق روايته . ألف الموطأ . قال له الخليفة أردت أن أعلق كتابك هذا فى الكعبة وأفرقه فى الآفاق وأحمل الناس عليه حسما للخلاف ، فقال له مالك : لا تفعل فإن الصحابة تفرقوا فى الآفاق ورووا أحاديث غير أحاديث أهل الحجاز التى اعتمدتها وأخذ الناس بذلك ، فاتركهم على ما هم عليه . روى عنه الحديث أساتذته ابن شهاب الزهرى وربيعة ، وروى عنه من أقرانه سفيان الثورى والليث بن سعد والأوزاعى وأبو يوسف ، وروى عنه من تلاميذه الشافعى ومحمد بن الحسن الشيبانى .

وقد امتحن مالك سنة ١٤٧ وضرب بالسياط وبقى مريضاً حتى مات وتوفى سنة ١٧٩ ه.

(۲) أبو يوسف هو يعقوب بن إبراهيم الأنصارى ولد سنة ١١٣ ه كان أكبر تلاميلا أبي حنيفة وأفضل معين له ، وكان أبو حنيفة يواسيه لفقره ، ولولاه ما تعلم ، كان كثير الحديث لكن غلب عليه رأى أبي حنيفة . وإليه يرجع الفضل في تخليد مذهب أبي حنيفة فلها أسنه إليه منصب قاضى قضاة الدولة العباسية لم يستعمل على القضاء إلا من كان حنفياً ، رحل إلى مالك وأخذ عنه بعد أن ناظره في مدائل و توفى سنة ١٨٣ ه ولم يبق من كتبه إلا كتاب الحراج وما نقله الشافعي في كتاب « الأم » .

ومحمد هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى ولد سنة ١٢٢ ه ونشأ بالكوفة سمع من مالك والأوزاعى والثورى وصحب أبا حنيفة وأخذ الفقه عنه ولم يجالسه كثيراً لوفاة أبي حنيفة وهو حدث وأخذ عن أبي يوسف وصار مرجع الحنفية في حياة أبي يوسف ، ونشأت بينهما وحشة واستمرت حتى توفى أبو يوسف . رحل إلى المدينة وأخذ عن مالك وله رواية خاصة للموطأ ، وقابله الشافعي ببغداد وناظره وقال عنه : أخذت من محمد وقر بعير من علم . قيل لأحمد : من أين لك هذه المسائل الدقيقة ؟ قال : من كتب محمد ، ولاه الرشيد القضاء ، وخرج معه في سفره إلى خراسان و توفى سنة ١٩٨ ه .

انظر ص ٣٠١ جزء ٤ الدسوقى : فى التوضيح عن ابن عبد البر أن السوق المجعول عليه قيسارية تغلق بأبواب ويحيط بها ما يمنع وذلك كالجهالون والشرم والتربيعة بمصر لا يقطع سارق من حوانيته إلا إذا أخرجه خارج القيسارية لأنه حرز واحد لجميع ما فيه .

#### عليه إلا إذا أخرج من الدار كلها ، البيت جزء من الدار (١).

\_\_\_\_\_\_

(۱) انظر ص ۲۶۰ من كتاب الذخيرة لثهاب الدين القرافي المسالكي جزء ۸ نسحة مخطوطة بدار الكتب برقم د ۱۹۷۸۳ .

في المقدسات الدور ست :

دار حجرها ساكنها أو مالكها عن الناس يقطع سارقها إن خرج من الدار ويقطع إن خرج من بعض بيوتها ولم يخرج منها .

ودار أذن فيها ساكنها أو مالكها لخاص كالضيف أو رسول يبعثه ليأتيه بقاشه فيسرق ذلك الخاص من بيت حجر عليه فيه ففى المدونة لا يقطع وإن أخرجه من جميع الدار لأنه خائن لا سارق . وقطعه سحنون وإن لم يخرج من جميع الدار إذا أخرجه إلى موضع الإذن لشبهه بالشركاء فى ساحة الدار إذا سرق أحدهم من بيت صاحبه وأخرجه إلى ساحة الدار . وعنه لا يقطع حتى يخرجه من جميع الدار .

ودار أذن فيها إذناً عاماً كالعالم والطبيب أو يحجر على بيت منها دون بقيتها يدخل بغير إذن فيقطع من سرق من بيت محجور إذا خرج به من جميع الدار ، ولا يقطع السارق من قاعتها ولا من غير المحجور من بيوتها اتفاقاً حتى يخرج من جميع الدار لأن بقية الدار من تمام الحرز ففارقت الحجر فإنه لا يدخل إلا بإذن صاحبها .

ودار مشتركة بين ساكنيها مباحة لسائر الناس كالفندق فقاعته مباحة للبيع والشراء فهى كالمحجة فالسارق من البيوت من السكان أو غير هم إذا أخذ من قاعة الدار قطع اتفاقاً .

ودار مشتركة بين ساكنيما محجورة عن الناس من سرق من بيت صاحبه قطع إذا خرج إلى قاعة الدار وإن لم يخرج عن الدار ولا أدخلها بيته ، ولا قطع فى السرقة من قاعة الدار وإن لم يخرج عن الدار ولا أدخلها بيته .

ودار انفرد بسكناها مع امرأته فسرقت الزوجة أو أمتها من بيت حجره عليهما أو الزوج أو عبده من مالها المحجور عليه فظاهر المدونة يقطع إذا أخرجه إلى موضع الاذن – وعن مالك لا يقطع لأنها خيانة .

وانظر ص ٢٥٢ من المرجع السابق .

وإن دخل بثوب الحرز فصبغه بزعفران وخرج به فإن زادت قيمته يوم الخروج نصاباً قطع بخلاف الدهن فى الرأس لأنه لا يزيد فى قيمة المدهون وإن كان عبداً . ويضمن الزعفران كله فى ملائه وأى عندما يكون قادراً على الدفع » .

وأنظر ص ٢٥٩ من المغنى لابن قدامة جزء ١٠ .

ولا بد من إخراج المتاع من الحرز في أخرجه من الحرز وجب عليه القطع سواء حمله إلى منزله أو تركه خارجاً من الحرز وسواء أخرجه بأن حمله أو رمى به إلى خارج الحرز أو شد فيه \_

٣ ــ في القبر :

وهل هو حرز حتى بجب القطع على النباش أو ليس بحرز (١). قال مالك والشافعي (٢)وأحمد (٣)وجاعة منهم أبو يوسف وابن أبى ليلى والشعبي والنخعي وعطاء وحاد: هو حرز وعلى النباش القطع وبه قال عمر ابن عبد العزيز ــ كما قال به ابن حزم .

وقال أبو حنيفة ومحمد والأوزاعي وسفيان(٤)الثوري لا قطع عليه .

- حبلا ثم خرج فده به أو شده على بهيمة ثمساقها به حتى أخرجها أو تركه فى نهر جار فخرج به ففى هذا كله يجب القطع لأنه هو المخرج له . إما بنفسه وإما بآلته فوجب عليه القطع كما لو حمله فأخرجه وسوا، دخل الحرز فأخرجه أو نقبه ثم أدخل إليه يده أو عصا لها شجنة فاجتذبه بها و بهذا قال الشافمي . وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه إلا أن يكون البيت صغيراً لا يمكنه دخوله لأنه لم يهتك الحرز بما أمكنه فأشبه المختلس .

(١) انظر ص ١٧١ من الحراج وانظر ص ٢٥١ من الأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبل.

( ٢ ) الإمام الشافعي هو أبو عبدالله محمد بن ادريس بن العباس يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف ولد بغزة في فلسطين سنة ١٥٠ هجرية تفقه في مكة ثم رحل إلى مالك وأخذ عنه الموطأ . وقال أحمد . ما عرفت ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالست الشافعي . اختلط بمحمد بن الحسن واطلع على كتب فقهاء العراق ثم عاد إلى مكة واختلط بعلمائها ثم عاد إلى العراق سنة ١٩٨ هجرية ثم ارتحل إلى مصر وخالط علماءها ورأى عادات مختلفة تغير وجه الاجتهاد عنده في بعض مسائله وعرف ذلك بالمذهب الجديد . توفي بمصر سنة ٢٠٤ هجرية .

(٣) هو الإمام أبو عبدالله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشببانى المروزى البغدادى ولد ببغداد سنة ١٦٤ هجرية ونشأ بها – وصار إمام المحدثين في عصره رحل إلى مكة والمدينة والشام واليمن والكوفة والبصرة وتفقه على الشافعي حين قدم بغداد . وقد امتحن أحمد في زمن المأمون والمعتصم والواثق بالضرب والحبس والإهانة ليقول بخلق القرآن فأبي كل الإباء عاش على الكفاف توفى ببغداد سنة ٢٤١ هجرية .

(٤) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى المضرى وقيل له الثورى نسبة إلى ثور ابن عبد مناة ، أحد أجداده وهو من تابعى التابعين ولد سن ٩٧ هجرية ومن أقرانه شعبة ، ومالك ، والأوزاعى – قال غير واحد من العلماء : سفيان أمير المؤمنين في الحديث . قال مالك : كانت العراق تجيش علينا بالدراهم والثياب ، ثم صارت تجيش علينا بالعلم منذ جاء سفيان وقد عاصر سفيان أبا حنيفة بالكوفة إلا أنه كان على طريقة أهل الحديث الذين يتذعمون من الرأى ومات بالبصرة متوارياً من جور الحلفاء الذين كان ثائراً عليهم سنة ١٦١ هجرية .

(١) انظر ص ٥٠٩ جزء ٢ الجمهاص وانظر ص ٢١٨ جزء ٣ من الزيلعي :

 $\alpha$  وبنيش  $\alpha$  أى لا يقطع بسبب نبش وهو قول ابن عباس رضى الله عنه ، وقال الشافعى يقطع وهو قول أبي يوسف لقوله عليه الصلاة والسلام  $\alpha$  من نبش قطمناه  $\alpha$  ولأنه سرق مالا متقوماً يبلع نصاباً من حرز مثله فوجب القطع به اعتباراً بسائر أنواع الحرز .

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: « لا قطع على المختفى » وهو النباش بلغة أهل المدينة ولأنه تمكن الخلل فى السرقة والملك والمالية والحرز والمقصود وكل واحا منها يمنع القطع .

أما الأول فلأن السرقة أخذ مال الغير على وجه يسارق عين حافظ قصد حفظه لكنه انقطم حفظه بمارض كنوم أو ةفلة والنباش لا يسارق عين من يقصد حفظه وإنما يسارق عين من لعله يهجم عليه فلا يكون في معناه ولهذا اختص باسم آخر ولا يسمى سارقاً فلا تتناوله آية السرقة .

وأما الثانى : فلأنه لا يملك الميت حقيقة لسجز الأن الملك عبارة عن الاقتدار والاستيلاء والتمكن من التصرف والموت ينافيه .

وأما الثالث فلأن المال عبارة عما تميل إليه النفوس وتضن به وهو مخلوق لمصالح الآدى والعلباع السليمة تنفر عنه فضلا عن أنها تضن به .

وأما الرابع : فلأنه ليس بمحرز بالميت لأنه لا يحرز نفسه فكيف يحرز غيره ولا بالقبر لأنه حفرة في الصحراء فلا يكون حرزاً ولهذا لو دفن فيه مال آخر غير الكفن لا يقطع سارقه . وأما الحامس فلأن المقصود من شرع الحدود تقليل الفساد فيما يكتر وجوده وهذه الجناية نادرة فلا تحتاج إلى الزاجر . واللي يدل على ذلك أن نباشاً أتى به مروان فسأل الصحابة عن ذلك فلم يبينوا فيه شيئاً فعزره أسواطاً ولم يقطعه .

أنظر ص ٢٤١ من كتاب الذخيرة لشهاب الدين القرافي المالكي جزء ٨.

قال مالك القبر حرز بما فيه سواء كان فى البيت أو الصحراء يقطع الرقه إن أخرجه إلى وجه الأرض وإن كفن وطرح فى البحر قطع آخذ كفنه شد آلى خشبة أم لا ، ووافقنا أحمد وقال إن كان القبر فى دار أو فى المقابر قطع أو فى الصحراء فقولان مبيان على أن الولى يضمن الكفن فلا يقطع أو لا فيقطع وقال أبو حنيفة لا يقطع مطلقاً. لنا العموميات والأقيسة على المنازل وغيرها وقوله تعالى «ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياء وأمواتاً » فالدور كفات الأحياء والقبر كفات الأموات . وروى عنه عليه السلام أنه قال : من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه ومن نبش قطعناه وكتب ابن مسعود إلى عمر بن الخطاب فى نباش فأمر بقطعه وقطع أبن أثربير نباشاً فى عرفات . . .

واحتج « الرأى المعارض » بأنه لا يسبى سارقاً بل نباشاً وعند أحل المدينة يسبى المختفى قالت عائشة لعن الله المختفى والمختفية، وقال عليه السلام لا قطع على المختفى ولأن القبر ليس –

واختلف الفقهاء فيما إذا كان القبر في بيت مقفل، قال محمد: والأصح عندى أنه لا يجب القطع سواء نبش الكفن أو سرق مالا آخر من ذلك البيت لأن بوضع القبر فيه اختلت صفة الحرزية في ذلك البيت فإن لكل واحد من الناس تأويلا للدخول فيه لزيارة القبر فلا يجب القطع على من سرق منه شيئاً. وكذلك مختلفون في قاطع الطريق إذا أخذ الكفن من تابوت في القافلة ولم يأخذ شيئاً آخر ، فنهم من قال يقام عليه الحد لأنه محرز بالقافلة ، قال محمد : والأصح عندى أنه لا يجب القطع لاختلاف صفة المالكية والمملوكية في الكفن(١).

والكفن الذى يقطع بسرقته فى رأى من يقول بالقطع ما كان مشروعاً فإن كفن الرجل فى أكثر من ثلاث لفائف أو المرأة فى أكثر من خمس فسرق الزائد عن ذلك أو تركه فى تابوت فسرق التابوت أو ترك معه طيباً بجموعاً أو ذهباً أو فضة أو جواهر لم يقطع بأخذ شىء من ذلك لأنه ليس بكفن مشروع فتركه فيه سفه وتضييع فلا يكون محرزاً ولا يقطع سارقه (٢).

بحرز لأنه لا قفل عليه و لأنه لا يحرز فيه الدنانير كسائر الأحراز - ولو دنن معه لم يقطع آخذه اتفاقاً ، ولو كان حرزاً لكان حرزاً لما زاد على الكفن المعتاد ، ولو كفن فى عشرة أثواب فسرق الزائد على الكفن لم يقطع و لأن الكفن إنما يوضع للبل لا للحفظ و لو وضع الكفن فى قبر بغير ميت لم يكن حرزاً له ولو وضع الميت على شغير القبر لم يقطع سارق كفنه .

و الجواب عن الأول أنه سارق لقول عائشة: سارق موتانا كسارق أحياناً. ويقال في العرف سرق الكفن ولأن السارق الآخذ خفية والنباش كذلك.

وعن الثاني يحمل الحديث على ما إذا لم يخرجه أو له فيه شبهة جمعاً بين الأدلة .

وعن الثالث أن حرز كل ثبىء على حسبه فقد يصلح حرزًا لشىء دون غيره لأن ضابط الحرز المرف العادة . والعادة في الأموال مختلفة اتفاقاً وهو الجواب عن الزائد في الكفن والمال مع الميت لأنه خلاف العادة .

وعن الرابع أنه يقصد حفظه عليه في القبر حتى يبلي وكونه يبلي لا ينافي قصد الحفظ. وانظر ص ٢٨٠ من المغنى لابن قدامة جزء ١٠ ، وانظر ص ٣٣٠ من المحلي لابن حزم .

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٦٠ جزء ٩ المبسوط.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٨٢ ج ١٠ ألمغني .

أما فى الفقه الغربى فالظاهر أن اختلاس الأكفان وغيرها من الأمتعة التى تودع مع الموتى محل خلاف ، فقد يقال فى ذلك إن هذه الأشياء تعد من قبيل المتروكات ومهذا أخذت محكمة نابولى الإيطالية .

ولكن محكمة النقض الفرنسية عدت الفعل سرقة لأنها رأت أن هذه الأمتعة موضوعة لغرض خاص ولا يجوز لأحد امتلاكها بوضع اليد إذ لم يكن فى نية واضعها التخلى عنها لمن يريدها .

كذلك قررت محكمة النقض والإبرام فى حكم فى القضية ١١٧٥ لسنة ١٩٣٦ «أن هذه الأشياء لا يمكن بحال ما عدها من قبيل المال المباح يسوغ لكل شخص تملكه بالاستيلاء عليه . وقضت بناء على ذلك بأن الشروع فى اختلاس شيء مما هو متروك مع الموتى يعد شروعاً فى سرقة معاقباً عليه قانوناً (١).

٤ - لا يقطع الإمام مالك سارق ما كان على الصبى من الحلى أو غبره
 إلا أن يكون معه حافظ عليه .

اذا كان سارقان أحدهما داخـــل البيت والآخر خارجه فقرب أحدهما المتاع المسروق إلى ثقب فى البيت فتناوله الآخر ، فقيل القطع على الخارج المتناول له وقيل لا قطع على واحد منهما : وقيل القطع على المقرب للمتاع من الثقب(٢).

\* \* \*

والآخذ على سبيل الاستخفاء من الحرز قد يكون مباشرة وقد يكون تسبياً. أما المباشرة فهو أن يتولى السارق أخذ المتاع. وإخراجه من الحرز

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٢١٤ من الموسوعة الجنائية لجندى عبد الملك جزء ٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٧٦ من بداية المحمد جرء ٢ لابن رشد .

انظر ص ه ٣٣ من الذخيرة للقرافي جزء ٨ النسخة المخطوطة «وإن جر ثوباً على حائط بعضه في الدار وبعضه خارج فلا يقطع إن كمان إلى الطريق » .

وأما التسبب فهو أن يدخل جماعة من اللصوص منزل رجل ويأخذوا متاعاً ويحماوه على ظهر واحد ويخرجوه من المنزل، فالقياس ألا يقطع إلا الحامل خاصة وهو قول زفر (١)وفي الاستحسان يقطعون جميعاً (٢).

(۱) هو زفر بن الحزيل بن قيس الكوفى ولد سنة ۱۱۰ ه و لما شب طلب الحديث و تفقه بأب حنيفة وكان أكثر أصحاب أب حنيفة أخذاً بالقياس . كما أن أبا يوسف أكثرهم اتباعاً للحديث ، ومحمد بن الحسن أكثرهم فروعاً واستنباطاً . وكان أبو حنيفة يبجله ويسظمه . وقد أكر و زفر على أن يلى القضاء فأبى و اختفى مدة فهدم منزله ثم خرج وأصلح منزله ثم أكره وهدم منزله ولم يقبله . وقد مات بالبصرة سنة ۱۵۸ ه فهو أسبق أصحاب أبي حنيفة موتاً .

(٢) انظر ص ٦٥ و ٦٦ البدائع جز ، ٧ الما ركن السرقة فهو الأخذ على سبيل الاستخفاء
 والأخذ على وجه الاستخفاء نوعان : مباشرة وتسبب α .

أما المباشرة فهو أن يتولى السارق أخذ المتاع وإخراجه من الحرز بنفسه حتى لو دخل الحرز وأخذ متاعاً فحمله أو لم يحمله ، حتى ظهر عليه وهو فى الحرز قبل أن يخرجه ، فلا قطع عليه ، لأن الأخذ إثبات اليد ولا يتم ذلك إلا بالإخراج من الحرز ولم يوجد . وإن رمى به خارج الحرز ثم ظهر عليه قبل أن يخرج هو من الحرز ، فلا قطع عليه ، لأن يده ليست بثابتة عليه عند الحروج من الحرز فان لم يظهر عليه حتى خرج وأخذ ما كان رمى به خارج الحرز ، يقطسع .

ولو رمى به إلى صاحب له خارج الحرز فأخذه المرمى له ، فلا قطع على واحد منهما ، أما الخارج فلأنه لم يوجد منه الأخذ من الحرز ، وأما الداخل فلأنه لم يوجد منه الاخراج من الحرز لثبوت يد الحارج عليه . السارق إذا نقب منزلا وأدخل يده وأخرج المتاع ولم يدخل فيه هلى يقطع . ذكر في الأصل وفي الجامع الصنير أنه لا يقطع ولم يحك خلافاً . وقال أبو يوسف في الاملاء : أقطع ولا أبالي دخل الحرز أو لم يدخل .

وعلى هذا الخلاف إذا نقب وجمع المتاع عند النقب ثم خرج وأدخل يده فدفع . وجه قوله إن الركن في السرقة هو الأخذ من الحرز ، فأما الدخول في الحرز فليس بركن ألا ترى أنه لو أدخل يده في الصندوق أو في الجوالق وأخرج المتاع يقطع وإن لم يوجد الدخول . ولهما ما روى عن سيدنا على رضى الله عنه أنه قال وإذا كان اللص ظريفاً لم يقطع ، وقيل كيف يكون ظريفاً ، قال يدخل يده إلى الدار ويمكنه دخولها . ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر فيكون إجاعاً . ولأن هتك الحرز على سبيل الكمال شرط لأن به تتكامل الجناية ، ولا يتكامل الهتك فيما يتصور فيه الدخول إلا بالدخول ولم يوجد بخلاف الأخذ من الصندوق والجوالق لأن هتكهما بالدخول متعذر ، فكأن الأخذ بادخال اليد فيهما هتكاً متكاملا ، فيقطع . ولو أخرج السارق المتاع من =

كما أن هذا الركن يسقط بالإذن بالدخول . فلو أذن لضيف بالدخول فسرق لا يقطع .

كذا لو سرق أحد الزوجين من الآخر ، أو سرق العبد من سيده ، أو زوجة سيده ، أو زوج سيدته لا يقطع لوجود الإذن السابق بالدخول . وسنتكلم عن ذلك بالتفصيل فيما بعد .

. . .

مما تقدم نستطيع أن نستخلص النتائج الآتية :

أولا: أن الخفية شرط جوهرى لاكتمال الركن الأول من أركان جرمة السرقة (١).

بعض بيوت الدار إلى الساحة لا يقطع ما لم يخرج من الدار ، لأن الدار مع اختلاف بيوتها
 حرز و احد .

فلم يكن الإخراج إلى صحن الدار إخراجاً من الحرز ، بل هو نقل من بعض الحرز إلى البعض بمنزلة النقل من زاوية إلى زاوية أخرى . ولو نقب بيت رجل و دخل عليه مكابرة ليلا حتى سرق منه متاعه يقطع ، لأنه إن لم يوجد الأخذ على سبيل الاستخفاء من المالك فقد وجد من الناس لأن الغوث لا يلحق لكونه وقت نوم وغفلة ، فتحققت السرقة والله تمالى أعلم » .

وأما التسبب فهو أن يدخل جاءة من اللصوص منزل رجل ويأخذوا متاعاً وبحملوه على ظهر واحد ويخرجوه من المنزل . فالقياس ألا يقطع إلا الحامل خاصة وهو قول زفر . وفى الاستحسان يقطعون جميعاً . وجه القياس أن ركن السرقة لا يتم إلا بالإخراج من الحرز ، وذلك وجد منه مباشرة ، فأما غيره فعين له ، والحد يجب على المباشر لا على المعين كحد الزنا والشرب . وجه الاستحسان أن الإخراج حصل من الكل معنى ، لأن الحامل لا يقدر على الإخراج إلا باعانة الباقين وترصدهم للدفع ، فكان الإخراج من الكل من حيث المعنى ، ولهذا ألحق المعين بلمباشر فى قطع الطريق وفي الغنيمة كذا هذا . ولأن الحامل عامل لهم فكأنهم حملوا المتاع على حمار وساقوه حتى أخرجوه من الحرز ولأن السارق لا يسرق وحده عادة بل مع أصحابه ومن عادة السراق أنهم كلهم لا يشتغلون بالجمع والإخراج بل يرصد البعض فلو جعل ذلك مانعاً من وجوب القطع لانسد باب القطع وانفتح باب السرقة وهذا لا يجوز ولهذا ألحقت الإعانة بالمباشرة في باب قطع الطريق كذا هذا به .

(۱) انظر ص ۲۹۸ جزء ۳ ابن عابدین :

وهل العبرة في الحقية لزيم السارق أن رب الدار لم يعلم به أم لزيم أحدهما . وإن كان رب ـــ

ثانياً : يضاف للخفية على أرجح الأقوال أن يكون الأخذ خفية من حرز سواء كان ذلك الحرز مكاناً أو حافظاً .

ثالثاً : اختلف الفقهاء فى معنى الحرز إلا أنهم اتفقوا على أن كل من سمى مخرجاً للشيء من حرزه وجب عليه القطع ، وسواء كان داخل الحرز أو خارجه .

رابعاً: اختلف الفقهاء أيضاً في حرز المثل بمعنى أنه يلزم لكى تقطع يد السارق في جريمة السرقة أن يسرق من حرز المثل فالشاة والإبل والبقر حرزها الحظائر، والياقوت والماس والزبرجد حرزه المنازل والحزائن.

ومعيار الحلاف عندهم العرف والعادة ؛ أو الحقيقة . فرأى يقرر أنه لو سرق اللؤلؤ من الإصطبل لا يقطع باعتبار العرف والعادة . فحرز الشيء هو المكان الذي يحفظ فيه عادة والناس لا يحرزون الجواهر في الإصطبل . ورأى يقرر أنه لو سرق اللؤلؤ من الإصطبل يقطع لأن حرز الشيء ما يحرز ذلك الشيء حقيقة ، والإصطبل حرز لأى شيء(١).

\* \* \*

وطالما وضح ذلك الفرق بين التشريعين ، التشريع الوضعى الذى يوسع في مدلول كلمة الاختلاس، والتشريع الإسلامي الذي يضيق في مفهومه إلى

الدار فيه خلاف ويظهر ذلك فيما لو ظنالسارق أن رب الدار علم به معأنه لم يعلم فالحفية هنا
 ف زعم رب الدار لا في زعم السارق .

ففى الزيلمى لا يقطع لأنه جهر فى زعمه وفى الخلاصة والمحيط والذخيرة يقطع اكتفاء بكولها خفية فى زعم أحدهما أما لو زعم اللص أنه لم يعلم به مع أنه عالم يقطع اكتفاء بزعمه الحفية وكذا لو لم يعلما اتفاقاً وأما لو علما فلا قطع فالمسئلة رباعية أفاده فى البحر .

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۷٪ من بدائع الصنائع جزء ۷ ، ص ۲۱۸ الزیلمی جزء ۳ ، ۲۷۷ المهذب جزء ۲ ، ص ۲۱۸ الأحكام السلطانية للماوردی . وانظر أحكام القرآن للجصاص ص ۲۰۹ ج ۲ ـ

أبعد حد ــ رحمة بالناس ــ فلا محل للبحث فى تلك المشاكل التى واجهت الفقه الغربي وهي :

- ١ ــ حالة السرقة من حرز مغلق مفتاحه مع الجاني<sup>(١)</sup>.
- ٢ ــ حالات تسليم الشيء للمتهم عن خطأ أو عن غش منه أو اضطرار
   أو تسليمه الشيء للاطلاع وفحصه ورده بالتالى .
  - ٣ ــ السرقة في البيوع التي تحصل بالنقد .
    - ٤ ــ السرقة في المصارفة أو المقايضة .

ففى جميع هذه الأحوال وما يشابهها لا تكتمل أركان جريمة السرقة في الفقه الإسلامي . وبالتالى تنتفي عقوبة قطع اليد .

ومن البديهي أن الجانى في مثل هذه الأحوال يعاقب بالتعزير لسقوط الحسد .

<sup>(</sup>١) من المسائل التي اختلف فيها النظر في الفقه الغربي حالة ما إذا كان الشيء موضوع الاختلاس في حرز مغلق كأموال معينة في مخزن أو ملابس وحلى في حقيبة أو دولاب أو ما أشبه . في مثل هذه الأحوال يعتبر عادة تسليم المفتاح ، مفتاح المخزن أو الحقيبة أو الدولاب قرينة على تسليم المنقولات الموجودة بداخل الحرز .

ولكن ما الحكم في الحالة العكسية أي إذا ما احتفظ المسلم بالمفتاح رغم تسليمه الحرز المغلق ، هل يعتبر المسلم إليه سارقاً إذا ما اختلس شيئاً مما في داخل الحرز ؟ المسألة دعت إلى جدل طويل وتضاربت فيها أحكام المحاكم الفرنسية فرأى البعض فيها خيانة أمانة وذهبت بعض الأحكام إلى اعتبارها سرقة بسيطة ، وتغالى البعض فاعتبرها سرقة بكسر ، ويرى جارسون اعتبار هسذه الحالة سرقة .

ويرى الدكتور القلل أن الفعل تبديد . أما إذا كان الحرز قد نسى أو ترك سهوا أو قصداً ولكن لا بقصد الوديمة فإن اختلاس ما بداخلة لا شك يعد سرقة وذلك لعدم حصول تسليم ينفى الاختلاس .

انظر فيما سبق ص ٢٣ من كتاب جرائم الأموال للدكتور محمد مصطفى القلل طبعة سنة ٣ ١٩٤

#### ثانياً - شيئًا منقوع:

اتفق الشراح على أن السرقة لا تتم إلا بأخذ الشيء ونقله من حيازة الحجني عليه إلى حيسازة الجانى ، وهسذا لا ينطبق إلا على المنقولات . أما العقارات فلا تصلح محلا للسرقة لأنه لا يمكن نقلها من مكان إلى آخر .

والمراد بالمنقول أن يكون بحسب طبيعته منقولا بصرف النظر عن الصفة القانونية التى قد يصفها به القانون المدنى . فالعقارات بالاتصال كالشبابيك والأبواب وأحجار المناجم . وكذلك العقسارات بالتخصيص كأدوات الزراعة وآلات المصانع كلها منقولات لأنها قابلة للنقل وبالتالى للسرقة .

ولا عبرة بقيمة الشيء المسروق فيعد سرقة اختلاس أى شيء منقول مهما كانت قيمته حتى ولو لم تكن سوى قيمة أدبية لا يقدرها سوى المجنى عليهد().

والماء إذا احتازه الإنسان وأصبح بذلك ملكاً له يعد مالا قابلا السرقة (٢). فتى كان المنقول بمكن تملكه يكون محلا للسرقة ولذا لا بمكن أن يكون الإنسان موضوعها . ولا يهم بعد ذلك أن تكون حيازة الشيء المسروق مباحة أو محرمة كالحشيش أو الأسلحة النارية غير المرخص بها كذلك استرداد ما يخسره الشخص في لعب القار بدون رضا من كسبه يعد سرقة .

كذلك الحقوق والالتزامات لا يمكن سرقتها وإنما يمكن سرقة المستندات المثبتة لها كالسندات والإيصالات .

<sup>(</sup>١) ص ٢٠١ الموسوعة الجنائية جزء ٥ جندى عبد الملك .

<sup>(</sup> ۲ ) وقال فى الموازية : ويقطع فى كل شىء حتى الماء إذا أحرز لوضوء أو شرب أو غير ، وكذلك الحطب والعلف والتبن والورد والياسمين والرمان والرماد إذا كانت قيمته نصاب وسرق من حرزه .

كذلك لا يكون موضوعاً للسرقة قوى الطبيعة التي ليس لها كيان مادى . ولا بمكن حيازتها كالحرارة والبرودة وضوء النهار .

. . .

أما الفقه الإسلامى فيبعد كثيراً عن هذه الأفكار وهو بهذا يتمشى مع منطقة فى العقوبة، إذ أن شدة العقوبة استتبعت كثرة القيود والشروط رعاية للعباد ودرءاً للحدود بالشبهات . ولذلك يلزم فى الفقه الإسلامى أن يكون الشيء المسروق مالا بصفة عامة، وقد وضع لذلك الشرط أيضاً قيود عديدة ونبين ذلك : فقد اتفق الفقهاء على أن كل متملك غير ناطق بجوز بيعه وأخذ العوض منه فإنه بجب فى سرقته القطع . واختلفوا فى أمور منها :

- ١ ــ الأشياء الرطبة المأكولة أو السريعة الفساد .
  - ٢ ــ الأشياء مباحة الأصل أو التافهة .
    - ٣ ــ الأشياء المحرمة فى الإسلام .
      - ٤ ــ الأطفال والعبيد .
- ه ــ الكتب والمصحف وقناديل المساجد وأبوامها وأمثال ذلك .

فجميع هذه الأمور اختلف الفقهاء فى جواز القطع فيها . كل طائفة لها رأى ، ونبحث الأمر فى تفصيل لأهمية ذلك من الناحية العملية .

١ ــ الأشياء الرطبة المأكولة أو السريعة الفساد .

وهي كاللبن واللحم والفواكه الرطبة(١) .

یری أبو یوسف والشافعی ــ ومالك وأبو ثور<sup>(۲)</sup>وروی عن الحنابلة

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٦١ من المغنى لابن قدامة جزء ١٠.

و لو سرق شاة فذبحها وأخرجها لا يقطع لأن السرقة تمت على اللحم و لا قطع فيه . قال
 بذلك الحنفية والثورى وعند الشافى عليه القطع – كذا عند أحمد ي .

<sup>(</sup> ٢ ) هو إبراهيم بنخالد بن اليمان أبو تور الكلبي البغدادي . أحد الشافميين البغداديين =

أنه يقطع سارقها لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبى داود والنسائى وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبدالله أبن عمر أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه . ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثله . ومن سرق شيئاً بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع (١).

ويرى باقى الفقهاء أنه لا يقطع في شيء من ذلك ويستدلون بالأدلة الآتية :

(۱) حديث أخرجه أبو داود فى المراسيل عن جرير بن حازم عن الحسن البصرى(۲)أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إنى لا أقطع فى الطعام.

(ب) قوله عليه الصلاة والسلام « لا قطع فى ثمر ولا كثر » والكثر الجهار ، وهو شيء أبيض لين يخرج من رأس النخل .

(ح) بالنسبة لحديث عبدالله بن عمر السّابق ذكره والذي يستدل به الشافعي على القطع يقولون إن الجرين هو المكان الذي يلقى فيه

كان فقيهاً ورعاً . سئل الإمام أحمد بن حنبل عن مسألة فقال : سل الفقهاء، سل أبا ثور .
 وقد صار له مذهب خاص مدون ، وأتباع لم يكثروا ولم تعلل مدتهم وقد توفى سنة ٢٤٠ ه ،
 وانظر ص ٢٢٧ جزء ١ من طبقات الشافعية .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٧٤٧ من المني جزء ١٠ لابن قدامه .

وما عدا هذا من الأموال ففيه القطع سواء كان طماماً أو ثياباً أو حيواناً أو أحجاراً أو قصباً أو صيداً أو نورة أو جصاً أو زرنيخاً أو توابل أو زجاجاً أو غيره. وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور ، وقال أبو حنيفة لا قطع على سارق الطعام الرطب الذي يتسارع إليه الفساد كالفواكه والطبائخ لقول الرسول لا قطع في ثمر ولا كثر .

<sup>(</sup>٢) هو أبو سعيد الحسن بن أب الحسن بن يسار البصرى إمام أهل البصرة فى زمانه . من سادات التابعين وكبر ائهم ، جمع كل علم وزهد وورع وعبادة ، مع فصاحة وفطنة ، وكان له مع الحجاج وقعات سلم من شرها ، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ، وتوفى سنة ١١٠ ه سئل عن ولاية يزيد بن معاوية فلم يستصوبها ، على حين أن الشعبى وابن سيرين لم يجرءوا على إبداء رأيهما ، كان إذا ذكر عند أبى جعفر الباقر قال : ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء .

الرطب ليجف . أما الشافعي فيقول أن ما يأويه الجرين هو اليابس من الثمار عادة وفيه القطع (١).

### ٢ ــ الأشياء مباحة الأصل :

اختلف الفقهاء فى الأشياء التى أصلها مباح كالأسماك والطيور، ويدخل فى السمك أنواعه المختلفة ما كان منها طرياً أو مالحاً . وفى الطير الدجاج والبط والحمام .

وقد روى عن عبدالله بن يسار قال : أتى عمر بن عبد العزيز برجل سرق دجاجة فأراد أن يقطعه فقال له سلمة بن عبد الرحمن : قال عبان : لا قطع فى الطير . وفى رواية أخرى أن عمر بن عبد العزيز استفتى فى ذلك السائب بن يزيد فقال : ما رأيت أحداً قطع فى الطير . وما عليه فى ذلك قطع فتركه عمر (٢) وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد وأصحابهما ويحتجون بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام « الناس شركاء فى ثلاثة : الماء والكلأ والنار » أثبت فيه شركة عامة فإذا انتفت الشركة بالإحراز حقيقة تورث شبهة وهى دارثة للحد كمال بيت المال .

وقوله عليه الصلاة والسلام: «الصيد لمن أخذه» يورث شهة، وإذا ثبتت الشبهة في هذه الأشياء وهي توجد مباحة في دار الإسلام فكذا أمثالها (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۲۷ فتح القدير ، ص ۲۸۰ المهذب جزء ۲ ، ص ۲۱۵ الزيلمي جزء ۳ ، ۱۹، جزء ۲ الجصاص .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر ص ۲۱۷ من فتح القدير جزء ؛ ، وانظر ص ۳۳۳ المحلى لابن حزم ، الزيلعي جزء ٣ ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٣) قال الفقهاء: لا قطع فى الكلب والفهد لأن جنسهما يوجد مباح الأصل غير مرغوب فيه ولأن اختلاف العلماء فى مالية الكلب يورث شبهة . ولو كان على الكلب طوق . وانظر ص ٢١٥ الزيلمي جزء ٣ وانظر فى سرقة الماء والثلج ص ٢٤٧ المغنى جزء ٣ . انظر ص ١٥٦ جزء ٧ المنتقى .

وقال بعض الفقهاء منهم مالك والشافعي وأصحابهما يقطع في ذلك إذا سرق من حرز فقد سرق مالا متقوماً من حرز لا شبهة فيه فوجب قطعه فيه وكونه يوجد في دار الإسلام مباحاً لا تأثير له كالفيروز والذهب والفضة .

وقال بعض الفقهاء: الطير المعتبر مباحاً ، هو الذي يكون صيداً سوى الدجاج والبط فيجب فيهما القطع لأنه بمعنى الأهلى

ولا يقطع فى النورة ونحوها لما وردعن عائشة قالت لم يكن قطع السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشيء التافه الحقير فكل ما كان تافها مباح الأصل فلا قطع فيه ، والزرنيخ والحصى والنورة ونحوها تافهة مباحة الأصل لأن أكثر الناس يتركونه فى موضعه مع إمكان القدرة عليه(١).

# ٣ - الأشياء المحرمة في الإسلام :

كالخمر والخنزير لأن المسلم غير مباح له الانتفاع بهما وملكيته لها ملكية غير محترمة ، لا غرم على من أتلفهما فى يده فهو مال غير متقوم و للملك فلا قطع على سار قها(٢).

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٧٥ جزء ٢ الجصاص : والنورة هي أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره وتستعمل لإزالة الشعر .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٢٧ من كتاب الذخيرة جزء ٨.

لا قطع فى خمر ولا خزير وإن كان لذى سرقة مسلم أو ذى . وللذى قيمته . قال ابن يونس قال عبد الملك لا قيمة فيما حرم الله تعالى وفيه الأدب . ولا قطع فى كلب الصيد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرم ثمنه ، ولا فى جلد الميتة وإن دبغ ، قال مالك لا يقطع فى كلب الصيد . وقال أشهب يقطع فى كلب الصيد والماشية وهو على الحلاف فى جواز بيمه . قال ابن حبيب إن سرق الأضحية قبل الذبح قطع وبعده لا قطع لأنها لا تباع وإن سرق لحمها عن تصدق عليه قطع وإن سرق مزماراً أو غيره من آلات الطرب وقيمته بعد الكسر نصاب قطع وإلا فلا : سرقه مسلم أو ذى لأن على الإمام كسرها عليهم إذا أظهروها وإن كان فيها فضمة نصاب حلى بها قطع . وإن سرق دفا قيمته صحيحاً نصاب قطع للرخصة فى اللمب به قال الملخمى ما جاز بيمه وملكه قطع به . وما لا يجوز بيعه ولا ملكه لا يقطع فيها . وما يجوز ملكه دون بيعه علم الأضحية بعد الذبح لأن المنع من بيعها لحق صعطعه ابن القاسم فيه دون أشهب. وقطع أشهب فى لم الأضحية بعد الذبح لأن المنع من بيعها لحق صعطعه ابن القاسم فيه دون أشهب. وقطع أشهب فى لم الأضحية بعد الذبح لأن المنع من بيعها لحق صع

كذلك قالوا: لا ُقطع على من يسرق الطنبور ونحوه من آلات الملاهى بلا خلاف أيضاً لعدم تقومها .

إنما اختلفوا في الأشربة المطربة ، أي المسكرة ، خلاف نبيذ العنب ، فقال الأئمة الثلاثة إن سارقها لا يقطع كسارق الحمر ، وقال الحنفية : إنه إن كان الشراب حلواً فهو مما يتسارع إليه الفساد فلا يقطع وإن كان مراً ، فإن كان خراً فلا قيمة لها ، وإن كان غيرها فللعلماء في تقومه اختلاف فلم يكن في معنى ما ورد به النصمن المال المتقوم فلا يلحق به في موضع وجوب الدرء بالشبهة ، ولأن السارق يحمل حاله على أنه يتأول فيها الإراقة فتثبت شهة الإباحة بازالة المنكر (۱).

ومن سرق كلباً نهى عن اتخاذه لم يقطع ، واختلف فيه إذا كان كلب صيد أو ماشية ، فقد قال أشهب يقطع و إن كنت أنهى عن بيعه ، وقال ابن القاسم لا قطع فى كلب لصيد ولا لغيره .

# ٤ - سرقة الطفل والعبد :

لا قطع على سارق الصبى الحر وإن كان عليه حلى لأن الحر ليس بمال وما عليه من الحلى تبع له .

وقال أبو يوسف يقطع إذا بلغ ما عليه نصاباً لأنه يجب القطع بسرقته وحده فكذا مع غيره . والحلاف في صبى لا يمشى ولا يتكلم .

اند تعالى فأشبه حجارة المسجد . وقال أشهب يقوم البازى ( الصقر )،غير المعلم و المشهور
 أرجح إلا أن ير اد اللهو ، و لو قصد بالحام حمل الأخبار لا للهو قوم عليه معلمه .

وانظر ص ۲۸۲ المغنی جزء ۱۰.

قال عطاء إن سارق خمر الذمى يقطع وإن كان مسلماً لأنه مال لهم أشبه ما لو مرق دراهمهم . وانظر ص ٣٥: من المحل لابن حزم الجزء ١١ ورأيه أن لا عقوبة على سارق الحمر (١) انظر ص ٢٢٩ فتح القدير جزء ٤.

لأنه لو كان يمشى ويتكلم ويميز لا يقطع إجماعاً لأنه في يد نفسه فكان أخذه خداعاً ولا قطع في الخداع .

أما سارق العبد الصغير فيقطع لأنه مال متقوم . قال ابن المنذر : إن الإجاع انعقد على ذلك مع أن أبا يوسف استحسن عدم القطع لأنه مال من وجه آخر فصار كونه آدمياً شبهة في ماليته فيندريء الحد .

أما سارق العبد الكبير المميز المعبر عن نفسه فلا يقطع أيضاً إلا إذا كان نائماً أو مجنوناً أو أعجمياً لا يميز بين سيله وبين غيره في الطاعة فحينئذ يقطع ، ذكر الاستثناء ابن قدامة ولم يذكره باقي الفقهاء(١).

# ه ــ سرقة الكتب وقناديل المساجد وأبوابها وأمثال ذلك :

والمقصود الأشياء التي لها قيمة مادية وإنما قيمتها المعنوية هي المقصودة كالمصحف والكتب وأستار الكعبة وغيرها .

فقال الشافعي إنه يقطع لسرقته ذلك لأنها أموال متقومة يجوز بيعها . وقال بذلك أيضاً مالك وأبو يوسف ــ وهو ظاهر كلام أحمد . ويقطع أيضاً في رأمهم إن كانت هذه الأشياء محلاة بحلية ، بلغت نصاباً .

وحجة من لا يرى القطع أن الآخد للكتب يتأول فى أخدها القراءة والنظر فيها ولأنه لا مالية لها على اعتبار المكتوب ، وإحرازها لأجلها لا للجلد والأوراق والحلية إنما هى توابع ولا معتبر بالتبع كمن سرق آنية فيها خمر والآنية تربو على النصاب ، وكمن سرق صبياً وعليه حلى كثيرة لا يقطع لأن المقصود ليس المال(٢).

<sup>(</sup> ۱ ، ۲ ) انظر ص ۲۸۱ المهذب للشيرازى جزء ۲ ، ص ۲۲۹ فتح القدير جزء ؛ .
وعلى هذا الخلاف إذا سرق إناء فيه نبيذ أو ثريد أو كلب عليه قلادة فضة يقطع عـــلى
رواية أبي يوسف وهو قول الأئمة الثلاثة . وعند أبي حنيفة ومحمد أن الإناء تابع وإذا لم يجب
في المتبوع القطع لم يجب في التابع .

قال فى المبسوط: «ألا ترى أنه لو سرق ثوباً لا يساوى عشرة ووجد فى جيبه عشرة مضروبة ولم يعلم بها لم أقطعه وإن كان يعلم فعليه القطع بها وعن أبى يوسف عليه القطع فى الأحدوال كلها ، لأن سرقته تمت فى نصاب كامل ».

وعند من يرى عدم القطع فى الكتب يقول إن المقصود منها ما فيها وليس بمال إلا فى دفاتر الحساب لأن ما فيها لا يقصد بالأخذ فكان المقصود هو الأوراق وهو مال متقوم فإذا بلغ قيمته نصاباً يقطع .

ولا يقطع بسرقة شيء كان قد سرقه من قبل و تطع فيه إذا لم يتغير عن حالته الأولى وإن تغير بأن كان غزلا فسرقه فقطع فيه ثم رده إلى صاحبه

وانظر ص ۲۳۱ فتح القدير جزء ؛ .

انظر ص ٥٥٥ من المغنى جزء ١٠.

وإن سرق باب مسجد منصوباً أو باب الكعبة المنصوب أو سرق من سقفه شيئاً أو تأزيره ففيه وجهان :

<sup>(</sup>أحدهما ) عليه القطع وهو مذهب الشافعي وابن القاسم صاحب مالك وأبي ثور وابن المنذر لأنه سرق نصاباً محرزاً بحرز مثله لا شبهة له فيه فلزمه القطع كباب بيت الآدى .

<sup>(</sup>والثانى) لا قطع عليه وهو قول أصحاب الرأى لأنه لا مالك له من المخلوقين فلا يقطع فيه كحصر المسجد وقناديله فإنه لا يقطع بسرقة ذلك وجها واحداً لكونه بمن ينتفع به فيكون له فيه شبهة فلم يقطع به كالسرقة من بيت المال ، وقال أحمد لا يقطع بسرقة ستارة الكعبة الحارجية منها ، وقال القاضى هذا محمول على ما ليست بمخيطة لأنها إنما تحرز بخياطتها ، وقال أبو حنيفة لا قطع فيها بحال .

وأنظر ص ٢٣٠ من الذخيرة جزء ٨ النسخة المخطوطة .

احتج من يقول بعدم القطع فى المصحف بأنه يمتنع بيعه فهو كالولد – ولأن فيه شبهة لأن عليه أن يتعلم القرآن فيتعلمه منه أو رأى فيه لحناً فأخذه ليصلحه والجواب عن الأول أنه يجوز بيعه . وعن الثانى لا نسلم أن المصحف يتعين التعليم منه .

وعن الثالث لا نسلم أن اللحن يبيح أخذه بل يقول له فيه لحن فأصلحه .

وفي ص ٢٣٦ من نفس المرجع .

قال أشهب لا قطع فى حصر المسجد وقناديله و بلاطه للأذن فى الدخول . ويقطع فى القمح الذى يجمع فى المسجد من زكاة الغطر و إن لم يخرج به قاله مالك .

فنسجه أو نحو ذلك ثم سرقه قطع فيه ثانياً، والقياس أن يقطع وإن لم يتغبر عن حاله وهو قول الشافعي ورواية عن أبي يوسف لقوله صلى الله عليه وسلم : « فإن عاد فاقطعوه » من غير فصل ولأنه سرق معصوماً كامل النصاب من حرز لا شبهة فيه فيقطع كالأول ، بل أولى(١).

\* \* \*

#### شرط النصاب:

جمهور الفقهاء على اشتراط نصاب معين فى جريمة السرقة، إلا ما روى عن الحسن البصرى والخوارج(٢)وطائفة من المتكلمين من أن القطع فى قليل المسروق وكثيره.

(١) انظر ص ٢١٩ جزء ٣ الزيلمي .

( ٢ ) يرى الخوارج أن تحكيم على فى خلافه مع معاوية خطأ فالتحكيم شك والشلك لا يتفق مع الإيمان .

وقد أبوا أن يرجعوا إلى على إلا بشرطين :

١ – أن يقر على نفسه بالحطأ ، بل بالكفر لقبوله التحكيم .

٧ ــ أن ينقض ما أبرم مع معاوية من شروط .

ولما لم يوافق على مطالبهم انشقوا عليه نهائياً وأمروا عليهم عبدالله بن وهب وتم لمم قتل على . وأشهر ثعاليمهم :

١ - قولهم بكفر من ارتكب ذنباً واستتبع ذلك عندهم بكفر عثمان لعدم سيره سيرة أبى بكر وعمر و يكفرون علياً ومعاوية وأبا موسى وابن العاص لاشتر اكهم فى فكرة التحكيم .

٧ – يوجبون الحروج على الإمام الجائر .

٣ -- الحلافة ليست لشحص معين ولو لم يكن قرشياً أو عربياً .

إيمان فلا يتحقق إيمان الأعمال من صلاة وصيام وزكاة وسواها جزء من الإيمان فلا يتحقق إيمان المرء بالتصديق القلبي ، ولا بالإقرار اللسانى بل لا بد من الأعمال كلها ، وكانواكثيراً ما ينقسمون لحلاف يقوم بين بعضهم و بعض فى هذه التعاليم .

ومن بميزات بعض فرقهم التشدد في العبادة وإخلاصهم لعقيدتهم ولولا أنهم أخطأوا السبيل وتمادوا على ذلك لكانوا خير مثل للمجاهدة في سبيل الله وانظر ص ١٤٨ تاريخ التشريع الإسلامي لبعض علماء الأزهر » . ١ - لعموم قوله تعالى : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ .
 ٢ - حديث أبى هريرة . أخرجه البخارى ومسلم ﴿ لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ﴾ (١).

وقد اختلف القائلون بشرط النصاب إلى فرق عديدة أهمها فرقتان :

#### الفرقة الأولى :

فقهاء الحجاز مالك والشافعي وغيرهم . وقد أوجبوا القطع في ثلاثة دراهم من الفضة وربع دينار من الذهب . واختلفوا فيا تقوم به سائر الأشياء المسروقة مما عدا الذهب والفضة .

وقال الشافعى والأوزاعى(٢)وداود(٢)الأصل فى التقويم هو ربع الدينار . وعملة قول فقهاء الحجاز ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قطع فى مجن قيمته ثلاثة دراهم .

#### الفرقة الثانية :

فقهاء العراق والنصاب الذي يجب القطع فيه هو عشرة دراهم لا يجب في أقل منه » .

<sup>(</sup>۱) انظر دواية البخاري س ۲۸۲ عمدة القاري .

<sup>(</sup>۲) !!<sup>9</sup>وراعی هو الإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن همرو الشامی کان یسکن دمشق ، ثم تحول إلی بیروت فسکنها حتی مات بها سنة ۱۵۷ هـ . والأوزاع قریة بلمشق روی عن عطاء والزهری وغیرهم ، وروی عنه أکابر المحدثین ، وقد أخذ عن مالك کما آخذ مالك عنه کانت إلیه فتوی أهل الشام ، وكان یكره القیاس .

<sup>(</sup>٣) هو أبو سليمان داود بن على بن خلف الأصبهانى المشهور بداود الظاهرى لتمسكه بظاهر الكتاب والسنة ، روى عن إسحق وأبى ثور وغيرهما ، نغى القياس ولد بالكوفة سنة ٢٠٠ ه و توفى ببنداد سنة ٢٧٠ ه .

وقالت فرقة منهم ابن أبى ليلى وابن شبرمة : لا تقطع اليد فى أقل من خسة دراهم .

وقال آخرون بأقل من ذلك .

وعمدة قول فقهاء العراق حديث ابن عمر الملكور . ولكنهم قالوا إن قيمة المجن هو عشرة دراهم .

وروى ذلك محمد بن اسحق عن أيوب عن عطاء(١)عن ابن عباس(٢) قال : كان ثمن المحن على عهد رسول الله عشرة دراهم .

وإذا وجد الخلاف في ثمن المحين (٣ وجب أن لا تقطع اليه إلا بيقين .

وقد وجدنا في الفقه الإسلامي في هـــذا الخصوص خلافاً واسعاً نستخلص منه:

١ - لم يتفق الفقهاء على رأى بخصوص الحد الأدنى الذى يقطع به .
 ٢ - إن المشرع الوضعى الحالى لو حدد نصاباً معيناً للقطع بالنسبة لجريمة السرقة بحسب ظروف البيئة وقيمة العملة بالنسبة للعهد الحاضر فإن هذا التحديد شرعى(٤).

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد عطاء بن أبى رباح مفتى أهل مكة ومحدثهم ولد فى خلافة عثمان ، سمع عائشة وأبا هريرة وابن عباس وروى عنه ابن جريج والأوزاعى وأبو حنيفة وجرير بن حازم ، قال أبو حنيفة : ما رأيت أحداً أفضل من عطاء ، وقال ابن جريج : كان فراشه المسجد عشرين سنة . توفى سنة . ١١٤ ه .

<sup>(</sup> ٢ ) هو عبدالله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقال له الحبر والبحر لكثرة علمه ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات ولما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمه إلى صدره وقال : اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ؛ وفي رواية وعلمه الحكمة ، وهو أحد العبادلة الأربعة وهم : عبدالله بن عمر ، وعبدالله بن عمرو بن العاص ، وعبدالله بن مسعود . قال ابن مسعود : ترجهان القرآن ابن عباس ، وكان ابن عمر يقول : ابن عباس أعلم أمة محمد بما نزل على محمد ، استعمله على على البصرة توفى بالطائف سنة ٦٨ ه عن واحد وسبعين عاماً .

<sup>(</sup>٣) المجن هو ما يتقى به في الحرب.

<sup>(</sup> ٤ ) انظر كتاب العقوبة في الفقه الإسلامي ص ٩٣ للمؤلف ، وانظر ص ٥٠٥ جزء ٢ أحكام القرآن للجصاص . وانظر ص ١٣٨ جزء ٩ المبسوط .

وقد اختلف الفقهاء في أمور منها :

١ -- إذا سرقت الجاعة نصاباً واحداً يجب فيه القطع دون أن يكون حظ كل واحد منهم نصاباً وذلك بأن يخرجوا النصاب من الحرز معاً ، قال مالك يقطعون جميعاً وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور -- فقد رأوا العقوبة إنما تتعلق بقدر المال المسروق .

أما إذا سرق الرجل ثوباً يساوى عشرة من رجلين قطع، لأن المسروق نصاب كامل فلا نختلف قصد السارق بتعدد المسروق منه(٢).

ويجب أن يكون النصاب المسروق من الأموال الجيدة فإذا سرق زيوناً فلا قطع إلا أن تكون كثيرة قيمتها نصاب من الأموال الجيدة (٣).

٢ - متى يقدر ثمن المسروق الموجب للقطع ، هل وقت السرقة أم وقت
 الحكم عليه بالقطع ؟

قال مالك يوم السرقة ، وبه قال الشافعية والحنابلة<sup>(2)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٧٧ المهذب للشيرازي .

إذا نقب حرزاً وسرق منه ثمن دينار ثم عاد وسرق ثمناً آخر ففيه ثلاثة أوجه :

أحدها . وهو قول أبى العباس أنه يجبُ القطع لأنه سرق نصاباً من حرز مثله نوجب عليه القطع كما لو سرقه في دفعة و احدة .

والثانى : وهو قول أبي اسحاق أنه لا يجب القطع لأنه سرق تمام النصاب من حرز مهتوك . والثالث : وهو قول أبي على ابن خيران أنه إن عاد وسرق الثن الثانى بعد ما اشتهر هتك الحرز لم يقطع لأنه سرق من حرز اشتهر خرابه وإن سرق قبل أن يشتهر خرابه قطع لأنه سرق من قبل ظهور خرابه . انظر ص ١٤٣ جزء 4 المبسوط .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٤٣ جزء ٩ المبسوط .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٩٨ جزء ٣ ابن مابدين .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ١٣١ جزء ٨ الأم للشافعي ويوضح رأى الشافعية وهو أن السرقة تقوم يوم السرقة لا يوم القطع .

قال أبو حنيفة يوم الحكم عليه بالقطع<sup>(١)</sup>.

فإذا أشكل على الإمام قيمة المسروق واختلف أهل العلم فقال بعضهم قيمتها عشرة دراهم وقال بعضهم أدنى ؛ لم يقطع لأن كمال النصاب شرط يراعى وجوده حقيقة وذلك ينعدم عند اختلاف المقومين فيه، وقد بينا حديث عمر حين قضى بالقطع على السارق فقال عثمان رضى الله عنه سرقته لا تساوى إلا ثمانية دراهم فدراً عنه القطع (٢).

# ثالثاً - مماوك للغير:

يجب أن يكون المال موضوع السرقة مملوكاً لشخص ما غير المتهم ولو كان مجهولا، فإن كان المال مباحاً أو متروكاً فلا عقاب على سارقه . فالأموال المباحة هي التي لا مالك لها ، ويجوز أن تكون ملكاً لأول واضع يد عليها كالطيور البرية والكلاب والقطط التي لا مالك لها والأسماك في البحر ورمال الصحراء والأحجار التي في الجبال طالما أنه لم يحزها أحد .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٢٤ من الذخيرة جزء ٨ النسخة المخطوطة .

يقوم السرقة أهل العدل والنظر فإن اختلفوا واجتمع عدلان قطع وإلا فلا يقطع برجل واحد لعظم شأن الحدود – قال الطرطوشي قال مالك : تعتبر القيمة يوم السرقة لا يوم القطع . فإن تعارض في التقويم عدلان وعدلان حكم بأقربهما إلى السداد . ووافقنا الشافعي وقال أبو حنيفة : إن نقصت قبل القطع امتنع القطع ووافقنا على أنه إن نقصت بإهلاك بعضها أو هلاكها لا يسقط القطع ومنشأ الخلاف النظر إلى حالة النهاية لأنه لو رجع الشهود بطل القطع ونحن نعتبر حال الابتداء بدليل النقصان من العين في ذاتها . لنا الآية والأخبار المتقدمة في النصاب .

و انظر أيضاً ص ٢٧٨ من المغنى جزء ١٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٧٨ جزء ٩ المبسوط ، وانظر ص ٢٩٦ جزء ٤ الشرح الكبير :

ويقطع إن سرق النصاب وقت إخراجه من حرز مثله لا قبله أو بعده ولو ذبحه أو أفسده في حرزه فنقص فأخرجه لم يقطع كما لو كان وقت الإخراج لا يساويها ثم حصل غلاء كما أنه يقطع إن ساواها وقته ثم حصل رخص – وتعتبر القيمة بالبلد التي بها السرقة ولو كانت قيمته أقل منها في غير بلد السرقة –كما أنه لا يقطع إن كانت قيمته في بلد السرقة أقل من النصاب – وقيمته في البلد الآخرى أكثر .

والأشياء المتروكة هي الأشياء التي تخلى مالكها عن حيازته لها كفضلات الطعام والملابس والأمتعة التي يلقي بها صاحبها تخلصاً منها .

يلزم إذن أن يكون المسروق مملوكاً لشخص ما ولوكان مالكه مجهولاً . فإذا كان مملوكاً وقت السرقة للمتهم لا يعد سارقاً ولو لم يكن الشيء في حيازته . فالمدين الراهن الذي يسترد ماله المرهون من الدائن رغم إرادته والمؤجر الذي يسترجع ماله المؤجر عنوة ، ورغم استيفائه الإبجار مقدماً والمودع الذي يأخذ وديعته خلسة رغم ما للمودع عليها من حق في الحبس لقاء ما تكبده من المصاريف – في كل هذه الأحوال وما إليها لا يعتبر فعل المالك سرقة ولو التجأ للعنف .

وبالعكس يعتبر الشخص سارقاً إذا استولى على مال غيره ولو كانت له حقوق قيبل ذلك الغير وأخذ ذلك المال مقابل تلك الحقوق(١).

أما إذا اختلس الشخص شيئاً مملوكاً له مع آخر على الشيوع يعتبر سارفاً بشرط أن لا يكون الشيء في حيازته وإلا اعتبر مبدداً.

هذا هو الحكم فى التشريع الوضعى باختصار، ونبحث الآن فى الوضع فى الفقه الإسلامى .

\* \* \*

يلزم فى الفقه الإسلامى أن يكون المال المسروق مملوكاً للغير . فإن كان فى الملك شهة اختلف الفقهاء<sup>(٢)</sup>.

ومدار الخلاف عندهم أن يكون للشخص شبهة الملك فى المال المسروق

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٥٢ جرائم الأموال للدكتور محمد مصطفى القلل .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٩٨ جزء ٤ الدسوق .

ويلزم أن يكون المال المسروق مملوك للغير أى لغير السارق سواء كمان ذلك الغير واحداً أو متعدداً فلا يشترط اتحاد المالك للنصاب واحترز بذلك عما إذا سرق ملكه كما أشار إليه المصنف بقوله لا بسرقة ملكه من مرتهن .

فإن كان له هذه الشبهة ولو ضعيفة لا يقطع على أساس أن المالك لا يسرق مال نفسه أو جزء مال نفسه فينتفي الركن .

وعلى هذا الأساس لا يعاقب بالقطع في الأمور الآتية :

١ ـــ إذا سرق من بيت المال لأن له فيه شركة حقيقية أو شبهة شركة .
 فإذا احتاج ثبت له الحق فيه بقدر حاجته فأورث ذلك الشبهة .

روى أن عاملا لعمر رضى الله عنه كتب إليه عمن سرق من بيت المال قال : لا تقطعه فما من أحد إلا وله فيه حق .

وروى الشعبي (١)أن رجلا سرق من بيت المــــال فبلغ علياً كرم الله وجهه فقال إن له فيه سهماً ولم يقطعه (٢).

وقد قال بذلك أيضاً أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما .

ويقول مالك: يقطع وهو قول حاد وابن المنذر لظاهر الكتاب ولأنه مال : محرز ولا حق له قبل الحاجة (٣)و بهذا قال ابن حزم .

<sup>(</sup>١) هو أبو عمرو الكونى الحميرى ولد فى خلافة عمر سنة ١٧ ه وروى عن أبى هريرة وسعد بن أبى وقاص وعبادة بن الصامت وشريح القاضى ، وكثير من الصحابة والتابعين قال أدركت خسائة من الصحابة قال ابن أبى ليلى : كان الشعبى صاحب آثار وكان النخمى صاحب قياس . ولى قضاء الكوفة فكان عادلا لا يخشى في الحق لومة لائم .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٨١ المهذب جزء ٢ .

وإن كفن ميت بثوب من بيت المال فسرقه سارق قطع لأن بالتكفين به انقطع عنه حق سائر المسلمين . وإن سرق من غلة وقف على المسلمين لم يقطع لأن له فيه حقاً . وإن سرق فقير من غلة وقف على الفقراء لم يقطع لأن له فيه حقاً وإن سرق منها غنى قطع لأنه لا حق له فيها .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٣٥ فتح القدير جزء ؛ .

وانظر ص ٣٠٨ حاشية المواق على الحطاب جزء ٣ .

أما مال بيت المال فيقطع سارقه وإن لم يزد ما أخذ عن النصاب .

وانظر ص ٣٧٧ بداية الحِبُّهد لابن رشد جزء ٢ .

وانظر ص ٢٢٩ من كتاب الذخيرة لشهاب الدين القرافي ج ٨ مخطوط بدار الكتب .

وَ لَيْ الْجُواهِرِ يَقْطُعُ سَارَقَ بَيْتُ الْمَالُ وَالْغَنَائُمُ، لِمُقَارَةً مَا يَسْتَحَقَّهُ وَلَأَنَّ الْمُلْكُ لَا يُحْسِلُ إِلَّا =

٢ - إذا سرق من مدينه قدر دينه من نفس جنسه وكان الدين حالا أنه استيفاء لدينه . وكان القياس أن يقطع إذا كان الدين مؤجلا . إلا أنه استحساناً لا يقطع لأنه ثابت فى ذمة المدين والتأجيل كان لتأخير المطالبة .

أما إذا سرق من مدينه من خلاف جنس حقه فيفرق الفقهاء بين ما إذا كان نقداً فلا يقطع لأن النقدين جنس واحد حكماً وإن كان عرضاً يقطع لأنه ليس باستيفاء وإنما هو استبدال فلا يتم إلا بالتراضي .

ويرى أبو يوسف أنه لا يقطع لاختلاف العلماء فيه(١)، (٢).

بالقسمة، وللإمام صرف هذه العين عنه بالكلية، ولم يقطعه عبد الملك إلا إن سرق ربع دينار
 زائداً على سهمه لأنه له شبهه . . . قال سحنون يقطع في بيت المال مطلقاً .

وانظر ص ٣٢٨ من المحلى جزء ١١ لاين حزم .

وقال ابن حزم : إنما احتج من لم ير القطع فى ذلك بحجتين :

إحداهما أن له فيه نصاباً مشاعاً ، والثانية أنه قول صاحبين لا يعرف لها مخالف ، فإن هذا يلزم المالكيين المحتجين بمثل هذا إذا وافق أهواءهم ، التاركين له إذا اشتهوا . وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله .

وأما احتجاجهم بأن له فى ذلك نصاباً فهذا ليس حجة فى إسقاط حد الله تمائى إذ ليست هذه القضية نما جاء به القرآن ولا نما صبح عن رسول الله ولا نما أجمعت عليه الأمة فلا حجة لهم فى غير هذه العبد الثلاث ، وكونه له فى بيت المال وفى المغنم نصيب لا يبيح له أخذ نصيب غيره لأنه حرام عليه بالإجماع .

وهم يدعون القياس وهم يقولون إن الحرام إذا امتزج مع الحلال فإنه كله حرام كالحمر مع الماء ، ولحم الحنزير يدق مع لحم الكبش ، وغير هذا كثير ، ويرون الحد على من شرب خمراً عزوجة بماء حلال ، فا الفرق بينه وبين من سرق شيئاً بعضه له حلال وبعضه حرام لغير ه ؟ ؟

وابن حزم هو أبو محمد على بن حزم الأندلسي كان موفور الحظ في العلوم على اختلافها حاد الدهن زلق اللسان قوى الحجة ، ضرب بسهم وافر في الجدل والتأليف كان أول أمره شافعياً تم عدل إلى مذهب الظاهرية وأفرط في الانتصار له ، وله طريقة خاصة في الكتابة فهو يستعرض المسائل في المذاهب الأربعة ثم يستخرج الحكمة ثم يبدى رأيه وأحياناً يناقش الأثمة مناقشة حادة عرف بها أسلوبه ، حرقت كتبه في أشبيلية ، وقضى في السجن فترات متعاقبة . توفى سنة ٢ ه ٤ ه .

(١،٢) انظر ص ٢٨٢ المهذب جزء٢.

وإن كان له على رجل دين فسرق من ماله فإن كان جاحداً له أو مماطلا له لم يقطع لأن له 🗕

٣ ــ لا يقطع المؤجر إذا سرق من المستأجر عند الشافعي وأبو يوسف
 ويقطع عند غيرهم (١).

٤ ــ لا يقطع من سرق ما أعاره لإنسان من بيت المستعبر ولا من سرق
 رهنه من بيت المرتهن لأن ملك الرقبة لا يزال له فإن الثابت للمرتهن حق
 الحبس لا غبر (٢).

وفى قول ورد فى المهذب :

وإن نقب المعير الدار المستعارة وسرق منها مالا للمستعير ففيه وجهان :
 أحدهما أنه لا يقطع لأن له أن يرجع فى العارية فجعل النقب رجوعاً . والثانى وهو المنصوص أنه يقطع لأنه أحرز ماله بحرز حق(٢)» .

ولا يقطع من سرق من سارق قطع ، يعنى إذا سرق رجـــل شيئاً فقطع به وبقى المسروق فى يده وسرقه من السارق آخر لا يقطع الثانى لأن السرقة إنما توجب القطع إذا كانت من يد المالك أو الأمين أو الضمين ولم يوجد شىء منها هنا إذ السارق الأول ليس بمالك ولا أمين ولا ضمين حتى يوجد شىء منها هنا إذ السارق الأول ليس بمالك ولا أمين ولا ضمين حتى

أن يتوصل إلى أخذه بدينه، وإن كان مقراً قطع لأنه لا شبهة له في سرقته وإن غصب مالا فأحرزه
 في بيت فنقب المنصوب منه البيت و سرق مع ماله نصاباً من مال الغاصب ففيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه لا يقطع لأنه هتك حرزاً كان له هتكه لأخذ ماله .

والثانى: أنه يقطع لأنه لما سرق مال الناصب علم أنه قصد سرقة مال الغاصب.

والثالث : أنه إن كان ما سرقه متميزاً عن ماله قطع لأنه لا شبهة له فى سرقته وإن كان مختلطاً بماله لم يقطع لأنه لا يتميز ما يجب فيه القطع مما لا يجب فيه فلم يقطع .

وانظر ص ۲۱۸ جزء ۳ الزیلمی ـ

<sup>(</sup>١) انظر ص ٥٠ البدائع ج٧.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٥٥ المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٨٢ المهدب ج ٢ .

وإن غصب رجل مالا أو سرقه وأحرزه وجاء سارق فسرقه ففيه وجهان ، أحدهما : أنه لا يقطع لأنه حرز لم يرضه مالكه ، والثانى أنه يقطع لأنه سرق مالا شبهة له فيه من حرز مثله .

لو أتلفه لا يضمن كما سيأتى؛ بخلاف ما إذا سرق قبل القطع حيث يكون له ولرب المال القطع لأنه في معنى الغاصب .

فإن بقى المسروق رد إلى صاحبه، أى سواء بقى بيد السارق أو غيره كما إذا باعه أو وهبه وسلمه يوشخذ من المشترى والموهوب له وهذا كله بعد القطع (١).

# معنى الغير :

ولكن ما معنى الغير : وهل تتحد كلمة الغير فى الفقهين الإسلامى والوضعى ؟

جاء في صفحة ٢٩٩ جزء ٤ من حاشية الدسوق على الشرح الكبر:

ه أنه لا بد فى القطع من كون النصاب مملوكاً لغير السارق، وأن يكون ذلك الغير يملكه بتمامه، وأن لا يكون للسارق فيه شبهة قوية بأن لا يكون له فيه شبهة أصلا أو يكون له فيه شبهة ضعيفة ».

ومن هذا يعلم أن من ورث بعض النصاب قبل خروجه من الحرز وورث أخوه مثلا باقيه لم يقطع . . ولكى يقطع لا بد أن يسرق فوق حقه نصاباً من جميع مال الشركة ، ما سرق وما لم يسرق إن كان مثلياً ، كما إذا كان جملة المال المشترك بينهما اثنى عشر لكل منها ستة وسرق منه تسعة دراهم .

وأما إذا كان مقوماً كثياب يسرق منها ثوباً فالمعتبر أن يكون فيما سرق نصاب فوق حقه فى المسروق فقط .

فإذا كانت الشركة فى عروض فقط ككتب جملتها تساوى اثنى عشر فسرق منها كتاباً معيناً يساوى ستة فيقطع لأن حقه فى نصف فقط ، فقد سرق فوق حقه فيه نصاباً . والفرق بين المثلى والقيمى حيث اعتبروا فى

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٢٢٩ جزء ٣ الزيلمي وأنظر ص ٨٣ جزء ٢ مثلا خسرو .

المثلى كون النصاب المسروق فوق حقه فيا سرق فقط . أن المقوم لما كان ليس له أخذ حظه منه إلا برضا صاحبه لاختلاف الأغراض فى المقوم ، كان ما سرقه بعضه حظه وبعضه حظ صاحبه وما بقى كذلك . وأما المثلى فلما كان له أخد حظه منه وإن أبى صاحبه ، لعدم اختلاف الأغراض فيه غالباً . فلم يتعين أن يكون ما أخدة منه مشتركاً بينهما وما بقى كذلك (۱) » .

وفى هذا الصدد نبحث أموراً ثلاثة فى الفقهين الغربى والإسلامى :

١ ـــ السرقة بن الأقارب .

٢ ــ الكنز المدفون.

٣ ــ الأشياء الضائعة أو الفاقدة .

# أولا - السرقة بين الأقارب:

نصت على الإعفاء المادة ٣٨٠ من قانون العقوبات الفرنسي التي يقولون إن أصلها يرجع إلى القانون الروماني . وكان حكمها مؤسساً على المبادىء التي كان يقوم عليها نظام الأسرة في ذلك العهد . فقد كانت الأسرة معتبرة كوحدة مدنية تفني في شخص رئيسها رب العائلة . وكان لأفراد الأسرة الواحدة حق شائع في أموال الأسرة .

أما الآن وقد زال أثر الشيوعية العائلية وحل بدلها نظام الملكية الفردية فقد أصبح من المتعين إسناد هذا الإعفاء إلى علة أخرى. وحكمة ذلك على ما جاء في حكم لمحكمة النقض والإبرام هي أن الشارع رأى أن يغتفر ما وقع بين أفراد الأسرة الواحدة من عدوان بعضهم على مال البعض الآخر وذلك حرصاً على سمعة الأسرة واستبقاء لصلات الود القائمة بين أفرادها(٢).

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٩٩ جزء ٤ من حاشية الدسوق على الشرح الكبير للدردير .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٠٧ الحطاب جزء ٢ :

الشرط الثانى أن يكون مملوكاً لنير السارق فلو سرق ملك نفسه من المرتهن أو المستأجر فلا تعلم و لو طرأ الملك بإرث قبل الخروج من الحرز فلا قطع وبعده لا يؤثر .

وكانت المادة ٣١٦ من قانون العقوبات المصرى تنص وعلى أنه لا يحكم يعقوبة ما على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه وقد عدلت المادة المذكورة بالقانون ٦٤ الصادر فى ١٥ يونيو سنة ١٩٤٧ وأصبحت تنص : ولا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه . وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه فى أية حالة كانت عليها ، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء » .

والغريب أن الشراح — والمصريين منهم — يتكلمون على أن أصل هذه المواد القانون الرومانى وخفى عليهم ما أفاض فيه الفقه الإسلامى منذ القدم في هذا الحصوص . ولا نزال نقول بأن القانون الفرنسى قد أخد ذلك الاستثناء من القوانين الإسلامية التي كانت تسود الأندلس ، ونستطيع أن نجمل آراء الفقهاء في ذلك في المسائل الآتية :

- ١ ــ السرقة بين الأزواج .
- ٢ ــ السرقة بين الأصول وفروعهم .
  - ٣ ــ السرقة بين المحارم .

# السرفة بين الاُزواج :

يختلف الفقهاء في السرقة التي تحدث بين الزوجين إلى آراء ثلاثة : أحدها : أنه يقطع السارق لأن النكاح عقد على النفقة فلا يسقط القطع في السرقة كالإجارة .

والثانى : أنه لا يقطع لأن الزوجة تستحق النفقة على الزوج والزوج علك أن يحجر عليها ويمنعها من التصرف على قول بعض الفقهاء فصـــار ذلك شهة .

والثالث : أنه يقطع الزوج بسرقة مال الزوجة ولا تقطع الزوجة بسرقة

مال الزوج لأن للزوجة حقاً في مال الزوج بالنفقة وليس للزوج حق في مالها(١)

### السرقة بين الأصول وفروعهم :

كذلك اختلف الفقهاء إلى آراء كثيرة فى السرقات التى تقع بين الأصول وفروعهم أو بين الفروع وأصولهم .

١ ــ رأى للحنفية . . أن من سرق من أبويه وإن عليا أو الولد وإن سفل لا يقطع للشبهة في مال كل منهما للآخر فللأب شبهة في مال الابن وللابن

و إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر لم يقطع لوجود الإذن فى الدخول عادة فاختل الحرز ، وإن سرق أحد الزوجين من حرز لآخر خاصة لا يسكنان فيه فكذلك عندنا خلافاً للشافعي فى أحد أقواله وبه قال مالك وأحمد ، وفى قول آخر كقولنا . وفى ثالث يقطع الرجل خاصة .

وانظر ص ۱۷۰ الحراج .

وانظر ص ٣٧٧ بداية الحِبُّهد جزء ٢ .

أحد الزوجين يسرق مال الآخر ، فقال مالك إذا كان كل واحد ينفرد ببيت فيه متاعه فالقطع على من سرق من مال صاحبه ، وقال الشافعي : الاحتياط أن لا يقطع أحد الزوجين لشبهة الاختلاط وشبهة المال وقد روى عنه مثل قول مالك واختاره المزنى .

وانظر ص ۲۸۷ المني جزء ۱۰ لابن قدامه .

وانظر ص ٣٤٩ جزء ١١ لابن حزم .

وقد ناقش ابن حزم الفقهاء الذين اختلفوا في هذا الأمر وفند حججهم بطريقته الفذة ووصل إلى النتيجة الآتية :

و فصح يقيناً أن القطع فرض واجب على الأب والأم إذا سرقا من مال ابنهما وعلى الابن والبنت إذا سرقا من مال أبيهما وأمهما ما لم يبح لهما أخذه وهكذا كل ذى رحم محرمه أو غير محرمه إذا سرق من مال ذى رحمه أو من غير ذى رحمه ما لم يبح له أخذه بالقطع على كل واحد من الزوجين إذا سرقا من مال صاحبه ما لم يبح له أخذه كالأجنبى ولا فرق إذا سرق ما لم يبح وهو محسن أن أخذ ما أبيح له أخذه من حرز أو من غير حرز » .

وأنظر ص ٧٦ من ألمدونة جزء ١٦ .

قلت أرأيت المرأة إذا سرقت من مال زوجها هل تقطع ؟ قال : نعم إذا سرقت من مال زوجها في غير بيتها الذي تسكن فيه .

<sup>(</sup>١) المهذب جزء ٢ ص ٢٨١ وانظر ص ٢٢٥ جزء ٢ الجصاص ـ

وانظر ص ٢٣٨ فتح القدير جزء ٤ .

شهة فى مال الأب والإذن فى اللخول فى الحرز حتى يعد كل منهما بمنزلة الأخر . ولذلك منعت شهادته شرعاً ، ويخص سرقة الأب من مال الابن قوله عليه الصلاة والسلام « أنت ومالك لأبيك »(١).

وسهذا الرأى قال الشافعي(٢).

٢ ــ رأى لأبى ثور وابن المنذر . . أن الأب يقطع فى سرقة مال ابنه لقوله عز وجل (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) فعم ولم يخص (٣).

٣ ــ رأى مالك . . أن الأب لا يقطع فيما سرق من مال الابن فقط لقوله عليه الصلاة والسلام و أنت ومالك لأبيك ، وكذلك الأجداد من قبل الأم والأب، وإن سرق الابن من مال أبيه قطع (٤) لأنه لا حق له في مال أبيه ولذا كد بالزنا يجاريته ويقتل بقتله (٩).

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٧ الخراج ٢ ، انظر ص ٢٢٨ فتح القدير جزء ٤

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٨١ المهذب جزء ٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٧٧ بداية الحِبّه جزء ٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٣٠٨ الحطاب جزء ٦ وهامشه المواق.

وأنظر ص ٢٣٨ فتح القدير جزء ٤ .

وانظر ص ١١٥ من المخطوط من كتاب الذخيرة لشهاب الدين القرافي جزء ٨ .

قال أشهب : « إذا سرق الأب مع أجنبى مال الولد ما قيمته نصاب أو ما يقع على الأجنبى منه أكثر من ثلاثة دراهم لم يقطع الأجنبى لأن الأب قد أذن له فذلك شبهة ، وكذلك الأجنبى مع عبدك أو أخيك الذى ائتمنته على بيتك لم يقطع واحد منهما » .

<sup>(</sup> ه ) انظر ص ٣٤٥ جزء ١١ من المحلي لابن حزم .

وقد ناقش أبو محمد بن حزم الفقهاء الذين قالوا باسقاط القطع على الوالد إذا سرق من مال ابنه مناقشة فقهية طويلة مدعمة بالأسانيد التي أوردها نرجو الرجوع إليها لمن أراد أن يستزيد ، وفي النهاية وصل إلى النتيجة الآتية :

فصح أن القطع واجب على الأب والأم إذا سرقا مال ابنهما ما لا حاجة بهما إليه ثم نظر نا في قول من احتج به من رأى اسقاط القطع عن الابن إذا سرق من مال أبويه وعن كل ذى رحم محرمة فوجدناهم يحتجون بقوله تمالى « ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم » ، الآية إلى قوله تمالى « أو صديقكم » .

### السرقة بين المحارم :

اختلف الفقهاء كذلك في هذا الأمر إلى آراء .

١ ــ رأى مالك وهو القطع فى السرقات التى تحدث فيما بين المحارم .

ورأى للشافعي والحنابلة وهو أنه يقطع في السرقة بين المحارم لأنه لا شبهة لهم في المال .

٢ - رأى لأبى حنيفة وأبى يوسف أنه لا يقطع ذو الرحم المحرم لأن لهم دخول المنزل فهذا إذن من صاحبه يختل الحرز به ولأن القطع بسبب السرقة فعل يفضى إلى قطع الرحم وهذا لا يجوز (١).

= قال : فإباحة الله تعالى الأكل من بيوت هؤلاء يقتضى إباحة دخول منازلهم بغير إذههم . فإذا جاز لهم دخول منازلهم بغير إذهم لم يكن مالهم محرزاً علهم ولا يجب القطع في السرقة من غير حرز وقالوا أيضاً فإن إباحة الأكل من أموالهم تمنعهم من وجوب القطع لما لهم فيه من الحق كالشريك .

قال ابن حزم : ولا حجة لهم فى شىء منه أصلا فأما الآية فحق ولا دليل فيها على ما ذكروا فليس فيها اسقاط القطع على من سرق من هؤلاء لا بنص ولا بدليل وإنما فيها إباحة الأكل لا إباحة الأخذ بلا خلاف .

(١) انظر ص ٢٢٠ الزيلمي جزء ٣ حاشية الشلبي .

قوله : «وفى غير الولاء من الأقارب كالأخ والأخت والم والحال فمندنا لا يجب القطع وعند الشافعي يجب القطع له ظاهر قوله تعالى «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » ولأن ملك أحدهما مباين لملك الآخر فيجب القطع لوجود سرقة من حرز كامل ولنا أن القطع لا يجب إلا بأخذ المال وهتك الحرز ولم يوجد هتك الحرز لوجود الإذن بالدخول فلا يبقى المال محرزاً في حق السارق . ألا ترى إلى قوله تعالى « ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهائكم أو بيوت المهائكم أو بيوت الخوائكم أو بيوت أخوائكم أو بيوت خالاتكم أو ميوت أخوائكم أو بيوت أخوائكم أو بيوت أخالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم » فإن قلت الآية تدل على إباحة الأكل لا إباحة الدخول فيه ومع الأكل في البيت لا يكون إلا بالدخول فيه فدل إباحة الأكل في البيت على إباحة الدخول فيه ومع إباحة الدخول فيه لا يكون الحرز ثابتاً فإن قلت كيف يصح استدلائكم عبده الآية وقد قال تعالى فيها «أو صديقكم» ومع هذا لو سرق من بيت الصديق قطع . قلت لما سرق ظهر أنه لم يكن صديقاً وهما هيا «أو صديقكم» ومع هذا لو سرق من بيت الصديق قطع . قلت لما سرق ظهر أنه لم يكن صديقاً صديقاً

# السرقات التي تمدت من الخدم :

عندما نبحث هذا الموضوع فى الفقه الإسلامى يجدر بنا أن نعلم أن غالبية الحدم كانت من العبيد والعبد مملوك لسيده .

وقد اختلف الفقهاء فى العبد يسرق مال سيده فإن الجمهور من العلماء على أن لا يقطع .

وقال أبو ثور يقطع ولم يشترط شرطاً .

وقال أهل الظاهر يقطع إلا أن يأتمنه سيده .

واشترط مالك فى الحادم الذى يجب أن يدرأ عنه الحد أن يكون يلى الحدمة لسيده بنفسه .

والشافعي مرة يشترط هذا ومرة لم يشترط .

وبدرء الحد قال عمر رضى الله عنه وابن مسعود ولا مخالف لهم من الصحابة (۱).

<sup>-</sup> بلكان عدواً بخلاف ما إذا سرق من أخيه أو عمه أو خاله لا يقال لم تبق الأخوة أو العمومة أو العمومة أو المعومة بالإجماع فقد شما العمبى والمجنون وقرابة الولاد وغير الحرز ومال فيه شركة للسارق » .

وانظر ص ٣٧٧ جزء ٢ بداية المجتهد .

وانظر ص ١٧٠ الحراج .

وانظر ص ۲۸۱ المهدب جزء ۲ .

وانظر ص ٧٥ جزء ٧ من بدائع الصنائع .

ولو سرق جماعة فيهم ذو رحم تحرم من المسروق لا يقطع واحد منهم عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف لا يقطع ذو الرحم المحرم ويقطع سواء .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٧٥ بدائع الصنائع جزء ٧ ( ذكر في الموطأ أن عبدالله بن عمرو الحضرى جاء إلى عمر رضى الله عنه بعبد له فقال اقطع هذا فإنه سرق فقال : وما سرق ؟ قال مرآة لإمرأتي ثمنها ستون درهما . فقال سيدنا عمر رضى الله عنه : أرسلة ليس عليه قطع . خادمكم سرق متاعكم ، ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر فيكون إجاعاً ولا قطع على خادم قوم سرق متاعهم ولا أجير سرق من موضع أذن له في دخوله ) .

وانظر ص ٣٧٧ بداية الحِبهد جزء ٢ ، الخراج ص ١٧٠ ، الماوردي ص ٢١٩ .

وانظر ص ٢٢ من الطرق الحكمية لابن القيم .

#### ثانياً ــ الكنز المدفون .

تكلم القانون الوضعى عن الكنز المدفون فنصت المادة ٨٧٢ من القانون المسدني :

۱ ـــ الكنز المدفون أو المخبوء الذى لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته
 يكون لمالك العقار الذى وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته .

۲ ــ والكنز الذى يعثر عليه فى عين موقوفة ، يكون ملكاً خاصاً
 المواقف ولورثته ه

فالكنز المدفون إن وجد فى أرض لا مالك لها فهو ملك لمن وجده وإذا وجد فى أرض مملوكة للغير فهو ملك لصاحب الأرض مع ملاحظة أن بعض الآثار القديمة تعتبر من أملاك الحكومة بحكم بعض القوانين الخاصة . وقد نصت المادة ١٤٩ من مرشد الحبران :

و من وجد فى أرض من الأراضى المباحة كالجبال والمفاوز كنزاً مدفوناً وعليه علامة أو نقش عملة الجاهلية فله أربعة أخماسه وخمسه للحكومة . وإن كانعليه نقش من النقوش الإسلامية فهو ملك لمالك الأرض التى وجد فيها إن ادعى ملكه وإلا فهو لقطة » .

وقد أفاض فقهاء الإسلام فى أحكام الكنز المدفون وأهم آرائهم ترجع إلى أمرين :

١ - إن كان على الكنز شعار يدل على أنه دفن فى العهد الإسلامى فيجرى عليها حكم اللقطة على ما سيجىء بعد . وهو أن يقوم الملتقط بتعريفها فإن عرفها مالكها أخذها وإن لم يعرف مالكها يتصدق بها على الفقراء أو ينفقها على نفسه إن كان محتاجاً .

٢ ــ إن كان عايها شعار يدل على أنها دفنت قبل الإسلام فمن يجدها يعطى الخمس لبيت المال والباقى له .

٣ - إن لم يتبين الكنز هل هو جاهلي أو إسلاى . اختلف رأى الفقهاء فبعضهم يقرر أنه إسلامى تجرى عليه أحكام الكنز الإسلامى وبعضهم يقرر أنه جاهلي تجرى عليه أحكام الكنز الجاهلي .

وفى الموضوع تفاصيل كثيرة من شاء أن يرجع إليها فليرجع إليها فى مراجعها(١).

#### ثَالثاً ــ الأشياء الفاقدة أو الضائعة :

الأشياء الفاقدة هي أشياء مملوكة لشخص ما فقدت منه ولم يتخل صاحبها عن حيازته لها باختياره ورضاه .

وقد نظم المشرع المصرى حكم هذه الأشياء فأصدر لائحة فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٨ لا تزال سارية للآن تنص المادة الأولى منها :

«كل من يعثر على شيء أو حيوان ضائع ولم يتيسر له رده إلى صاحبه في الحال يجب عليه أن يسلمه أو يبلغ عنه إلى أقرب نقطة بوليس في المدن أو العمدة في القرى ، وبجب إجراء التسليم أو التبليغ في ظرف ثلاثة أيام في المدن وثمانية أيام في القرى ومن لم يفعل ذلك يعاقب بدفع غرامة بجوز إبلاغها إلى مائة قرش وضياع حقه في المكافأة المنصوص عليها في المادة الثالثة . فإذا كان حبس الشيء أو الحيوان مصحوباً بنية امتلاكه بطريق الغش فتقام الدعوى الجنائية المقررة لمثل هذه الحالة ، ولا يبقى هناك وجه للمحاكمة على الخيالفة » .

0 0 0

و يحكم هذا الموضوع فى الفقه الإسلامى أحاديث كثيرة أهمها : « جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال :

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب الملكية ونظرية العقد للشيخ محمد أبو زهرة ص ۱۳۲. وانظر كتاب الفقه الإسلامي للدكتور محمد يوسف موسى ص ۲۸۲.

اعرف وكاءها(١)وعفاصها(٢)ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه ، فقال : فضالة الإبل؟فغضب حتى احمرت وجنتاه فقال : ومالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها ، قال : فضالة الغنم ؟ قال : لك أو لأخيك أو للذئب » رواه البخارى ومسلم عن أبى بن كعب رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان من الأفضل الالتقاط أم الترك فقال أبو حنيفة الأفضل الالتقاط لأنه من الواجب على المسلم أن يحفظ مال المسلم وبذلك قال الشافعي .

وقال مالك وآخرون منهم أحمـــد وابن عمر وابن عباس بكراهـــة الالتقاط لأمرين :

(۱) ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ضالة المؤمن حرق النار .

(ب) ما مخاف من التقصير في التعريف بها .

واللقطة هي كل مال المسلم تعرض للضياع ، كان ذلك في عامر الأرض أو غامرها والجاد والحيوان في ذلك سواء إلا الإبل. واتفقوا عسلي الغنم أنها تلتقط وترددوا في البقر، والنص عن الشافعي أنها كالإبل وعن مالك أنها كالغنم (٢٠).

وملتقط اللقطة يعرفها بالاتفاق ولكن ما الحكم بعد انقضاء السنة ؟ لا يخلو الآمر من أن يكون غنياً أو فقيراً محتاجاً . فإن كان فقيراً محتاجاً كان له أن يأكله أو ينفقها . وإن كان غنياً كان له أن يتصلق مها .

<sup>(</sup>١) الوكاء الحيل الذي تشد به اللقطة .

<sup>(</sup>٢) العقاص الوعاء الذي فيه اللقطة .

<sup>(</sup>٣) مس ٢٥٦ بداية الحِتهد جزء ٢ لابن رشد .

فإن جاء صاحبها كان غيراً بين أن يجيز الصدقة فينزل على ثوابها أو يضمنه إياها(١).

واختلفوا في الغني ، هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد السنة ؟

فقال مالك والشافعي وروى عن عمر وابن مسعود وابن عمر وعائشة أن له ذلك ، يستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام « فشأنك بها » .

ولم يفرق بين غنى وفقير .

وقال أبو حنيفة ليس للغنى إلا أن يتصدق بها ، وروى مثل قوله عن على وابن عباس وجماعة من التابعين .

وقال الأوزاعي إن كانت اللقطة مالاكثيراً يسلم لبيت المال .

فإذا حضر شخص وادعى اللقطة فقد اتفق الفقهاء على أنها لا تسلم إليه إلا إذا عرف العفاص والوكاء ولكنهم اختلفوا فيما إذا كان يلزم فوق ذلك أن يقيم بينة على ملكيته لها .

فقال مالك يستحق اللقطة بالتعريف ولا يحتاج إلى بينة .

وقال أبو حنيفة والشافعي لا يستحقها إلا مع البينة . وللفقهاء تفصيل كثير في ذلك الأمر .

أما ضالة الغنم فإن العلماء اتفقوا على أن من وجد ضالة الغنم فى مكان بعيد عن العمران ولم يعرف صاحبها . فله أن يأكلها لقوله عليه الصلاة والسلام فى الشاة « هي لك أو لأخيك أو للذئب » .

واختلفوا ، هل يضمن قيمتها لصاحبها أم لا ؟ فقال جمهور العلماء إنه يضمن قيمتها .

<sup>(</sup>١) قال بذلك الرأى مالك والثورى والأوزاعى وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور . ( ص ٢٥٦ بداية الحبّه جزء ١ لابن رشد ) .

وقال مالك فى أشهر الأقوال عنه إنه لا يضمن . ذلك إذا تعسر حملها أو سوقها إلى الغمران وخيف عليها وإلا ضمن(١).

والبقر مثل الإبل فى هذا الأمر، روى عن المنذر بن جرير قال: كنت مع آبى بالبوازيج بالسواد، فراحت البقر، فرأى بقرة أنكرها، فقال ما هذه البقرة ؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر، فأمر بها فطردت حتى توارت ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « لا يأوى الضالة إلا الضال» روى مالك أنه سمع ابن شهاب الزهرى يقول:

كانت ضوال الإبل فى زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تتناتج لا بمسها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع ، فإذا جاء صاحبها أعطى ثمنها (٢). ويرى بعض المالكية أن ما فعله عثمان يوافق المصلحة العامة (٢).

ورأى على بن أبي طالب جواز التقاط الإبل حفظاً لها لصاحبها ولكنه رأى أنه قد يكون في بيعها وإعطاء ثمنها غرم عليه فرأى التقاطها والإنفاق عليها من بيت المال حتى إذا حضر صاحبها أعطيت إليه وقد قام الإمام على بما قام لأنه فهم وقد اتسعت رقعة الدولة أن المصلحة العامة تقتضي ما فعل وإن خرج على ظاهر النص الذي ورد عن الرسول. وهكذا تتغير الأحكام بتغير الأزمان طالما هي في نطاق التشريع العام (٤) فالإمام على وإن خالف ظاهر النص تمشى مع علته.

ولذلك ، فإذا جاء المشرع الوضعى الآن ووضع نظاماً للأشياء الفاقدة أو الضائعة اقتضته طبيعة الأمور واتساع رقعة الدولة وازدياد العمران وانتشار المدنية بها — فهذا التشريع لا يتنافى مع أصول التشريع الإسلامى .

<sup>(</sup>١) ص ٢٥٨ بداية الحِبّهد لابن رشد .

<sup>(</sup>٢) الموطأ جزء ٢ ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) الصاوى على الشرح الصغير .

<sup>( ؛ )</sup> انظر ص ٨٥ من تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمد يوسف موسى .

### سىرقة مال الذمى والحربى :

ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذى، ويقطع الذى بسرقة مالها وبه قال الشافعي وأصحاب الرأى ولا نعلم فيه مخالفاً. فأما الحربي إذا دخل إلينا مستأمناً فسرق فإنه يقطع أيضاً. وقال ابن حامد لا يقطع وهو قول أبي حنيفة ومحمد لأنه حد لله تعالى فلا يقام عليه كحد الزنا. وقد نص أحمد على أنه لا يقام عليه حد الزنا، وللشافعي قولان كالمذهبين.

ويقول صاحب المغنى : ولنا أنه حد يطالب به فوجب عليه كحد القذف، يحققه أن القطع يجب صيانة للأموال وحد القذف بجب صيانة للأعراض فإذا وجب فى حقه أحدهما وجب الآخر فأما حد الزنا فلم يجب لآنه يجب به قتله لنقضه العهد ولا يجب مع القتل حد سواه .

إذا ثبت هذا فإن المسلم يقطع بسرقة ماله ، وعن أبى حنيفة لا يجب ولنا أنه سرق مالامعصوماً من حرز مثله فوجب قطعه كسارق مالاألمعصوماً ويقطع المرتد إذا سرق لأن أحكام الإسلام جارية عليه (١).

#### رابعاً ــ القصد الجنائى :

جريمة السرقة من الجرائم العمدية ، فلا بد من توافر العمد أى القصد المجنائى وإن لم يرد لذلك ذكر فى المادة ٣١١ منقانون العقوبات المصرى فى النص العربي إلا أن النص الفرنسي لتلك المادة جاء فيه أنه يعتبر سارقاً من يختلس Frauduleusement أى بسوء قصد .

والأصل فى القصد الجنائى عموماً أنه يعتبر متوافراً متى ارتكب الجانى عن علم ، الفعل الذي يحرمه القانون بالصورة التي يعاقب بها .

إلا أنه في جريمة السرقة لا يكفي أخذ الجاني للشيء مع علمه بأنه مملوك

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٧٦ جزء ١٠ المغنى .

لغيره وبدون رضا صاحبه ، بل يجب أن يكون الاختلاس بنية تملكه(١). ولتوافر القصد الجنائي بجب :

١ - أن يعلم الجانى أنه يأخذ مالا مملوكاً لغيره - أما فى المسائل الحلافية
 إذا كان حكم القانون المدنى غامضاً فلا يعتبر الشخص سارقاً .

أما فى المسائل الواضحة المقررة فلا محل للاعتذار بجهل القانون لتعذر التوفيق بن ادعاء الجهل وحسن النية (٢٠).

٢ -- أن يعلم الجانى أنه يأخذ المال بدون رضا صاحبه أو حائزه، فإذا
 كان يعتقد بحسن نية توافر هذا الرضاء ولو كان هذا الاعتقاد خاطئاً إلا أن
 الظروف تبرره ، فلا عقاب .

٣ - يجب أن يكون الاختلاس للمال بنية تملكه، وهذه هي النية الحاصة الواجب توافرها في جريمة السرقة . فقصد التملك شرط أساسي للعقاب فإذا انعدمت هذه النية سقطت الجريمة .

٤ - يجب أن يكون القصد الجنائى معاصراً للاختلاس ، فإذا كان الاستيلاء على الشيء بحسن نية ثم نشأ سوء القصد بعد ذلك فلا سرقة .

ذلك في الفقه الغربي .

فهل يتمشى ذلك فى الفقه الإسلامى . وهل تلزم هذه الفروع لاكتمال الأركان وترتب قطع اليد ؟

ونهجاً على روح المشرع الإسلامى فى التضييق من معنى هذه الجرعة الخطيرة لللك الآثر الجسيم المرتب على عقوبتها وقطع اليد ، نجد أن القصد الجنائى من أهم الآركان التي يلزم توافرها بطبيعة الحال.

<sup>(</sup>١) انظر ص ٥٦ من كتاب جرائم الأموال للدكتور القلل ، ص ١٣١ من الموسوعة جسنز. ه .

 <sup>(</sup>٢) انظر ص ١٤٢ أحمد بك أمين .

ورد فى فتح القدير للكمال بن الهام عند الكلام فيمن يسرق شيئاً تبعاً لشيء آخر .

لا يعتبر بالتبع كمن سرق آنية فيها خمر وقيمة الآنية تزيد على النصاب
 لا يقطع ، وكمن سرق صبياً وعليه حلى كثيرة لا يقطع ، لأن المقصود ليس المال،
 قال فى المبسوط :

و ألا ترى أنه لو سرق ثوباً لا يساوى عشرة ووجد فى جيبه عشرة مضروبة ولم يعلم بها لم أقطعه، وإن كان يعلم بها فعليه القطع . . . » فالسارق الما قصد إخراج ما يعلم به دون ما لا يعلم به وإذا كان عالماً باللراهم فقصده أخذ الدراهم ، خلاف ما إذا لم يعلمها فإن قصده الثوب وهو لايساوى نصاباً . وقد تقدم مثله أنه إن كان الثوب بما يجعل وعاء عادة للدراهم قطع وإلا لا ، وهنا فرق بين العلم وعدمه ، فالحاصل أنه يعتبر ظهور قصد المسروق ، فإن كان الظاهر قصد النصاب من المال قطع وإلا لا . وعلى هذا فمثله العلم بالمصرور وعدمه صحيح ، إلا أن كونه يعلم أو لا يعلم وهو المدار فى نفس الأمر لا يطلع عليه ولا يثبت إلا باقرار ، وما تقدم هو وهو المدار فى نفس الأمر لا يطلع عليه ولا يثبت إلا باقرار ، وما تقدم هو ما إذا لم يقر بعلمه بما فى الثوب فإنه لا يقطع حتى يكون معه دلالة القصد إليه وذلك بأن يكون كيساً فيه الدراهم فلا يقبل قوله : لم أقصد . لم أعلم (١).

وجاء في المهذب للشير ازى في تعريف السرقة(٢):

« ومن سرق وهو بالغ عاقل مختار النزم حكم الإسلام ، نصاباً من المسال الذي يقصد إلى سرقته من حرز مثله ، لا شبهة له فيه، وجب عليه القطع » .

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ص ۲۲۹ ، ۲۳۰ جزء ٤ الزيلمي جزء ٣ ص ٢١٦ . وانظر ص ۱۵۸ المنتقي جزء ٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٧٧٧ المهذب جزء ٢ الشيرازي .

وجاء في الحطاب(١):

ه قال ابن عرفة: السرقة، أخذ مكلف حراً لا يعقل لصغره، أو مالا عشرماً لغيره نصاباً، أخرجه من حرز بقصد ».

كما جاء في مرجع آخر :

وكذا كل ما سلط الشرع على كسره كمزمار وطنبور وصنم، لأن إزالة المعصية مطلوبة شرعاً فصار شبة، لكن محل ذلك إن قصد بإخراجه تكسيره فإن قصد السرقة وبلغ ما كسره نصاباً قطع به لأنه سرق نصاباً من حرز مثله، كما لو كسره في الحرز ثم أخرجه وهو يبلغ نصاباً فإنه يقطع به كما يقطع بإناء الحمر إن بلغ نصاباً وقصد بإخراجه السرقة . فإن قصد بإخراجه إراقته فلا قطع لأن ذلك مطلوب شرعاً (٢) .

مما قدمناه من نصوص يظهر بوضوح ضرورة توافر القصد الجنسائى لإتمام أركان جريمة السرقة ، بل إن ذلك مذكور صراحة فى النصوص التى قدمناها ، بل إن الأربعة الفروع التى رتبها شراح القانون الجنائى نكاد نلمسها من بين طيات ما ذكرنا فيا سبق وهو كون الجانى يعلم أن المسال مملوك الغير وأنه يأخذه بدون رضاه بنية تملكه .

ونبحث في هذا الموضوع أمراً هاماً .

# الجهل بالقانود:

جرى قول شراح الفقه الغربى على أنه لا يعذر أحد لجهله بالقانون ومع ذلك يرى فريق من الشراح أنه إذا كان الشخص فى ظرف يستحيل فيه العلم بصدور قانون فلا يسأل إذا خالفه جهلا منه بأحكامه. ويعطون

<sup>(</sup>١) ص ٣٠٦ جزء ٢ الحفاب.

<sup>(</sup> ۲ ) انظر ص ۲۹۳ حاشية الباجورى على شرح ابن القاسم النزى الشافعي طبعة سنة 1۳۰۳ هجرية بالمطبعة الشرقية .

مثلاً لهذه الحالة بالمحاصرين في قلعة إذا خرجوا منها وخالفوا قوانين صهدرت في أثناء حصارهم وكان يستحيل عليهم العلم بها(١).

أما فى الفقه الإسلامى فالظاهر كما رأينا فى بحث سابق لنا أن الجهل بالقانون يصلح عذراً إذا لم يصحب الجهل تقصير، فن جهل القانون وكان مقصراً فى هذا الجهل، حوسب على جهله، ولم يعتد بخطئه. فالأصل أن الجهل بالقانون ليس بعدر ولا يكون عذراً إلا إذا قامت ملابسات خاصة تنفى تهمة التقصير فى جانب من يجهل القانون. وإذا كان هناك شيء من التساهل فى الحدود، فذلك لأن الحدود تدرأ بالشهات (٢).

ورد في كتاب أحكام القرآن لابن العربي :

ه شرط في السارق ستة معان ، منها :

العقل – لأن من لا يعقل لا يخاطب عقلا، والبلوغ – لأن من لم يبلغ لا يتوجه إليه الحطاب شرعاً، وبلوغ الدعوة – لأن من كانحديث عهد بالإسلام ولم يثافن (٣) حتى يعرف الأحكام وادعى الجهل فيا أتى من السرقة والزنا وظهر صدقه، لم تجب عليه عقوبة كالأب في مال ابنه».

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۸۰ الموسوعة جزء ۳ والدكتور كامل مرسى والدكتور السعيه مصطفى س ۲۸۰ .

<sup>(</sup>٢) انظر من ١٥٥ مصادر الحق في الغقه الإسلامي للدكتور عبد الرزاق السنبوري .

وانظر ص ٢٢١ الأشباء والنظائر للسيوطى .

كل من علم تحريم شيء ، وجهل ما يترتب عليه ، لم يفده ذلك كن علم تحريم الزنا ، والحمر ، وجهل وجوب الحد . يحد بالاتفاق لأنه كان حقه الامتناع .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٥٢ من الجزء الأول من كتاب أحكام القرآن لابن العربي ، والمثافئة عجالسة المسلمين وملازمتهم . وابن العربي هو محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدلله بن أحمد المعروف بابن العربي من أهل أشبيلية يكني أبا بكر ولد سنة ٣٨ ؛ ه و توفى سنة ٤٤ ه .

# المبحث الثانى الشروع فى السرقة والسرقة التامة

درج فقهاء القانون الوضعى على الكلام فى الشروع فى السرقة لأهمية ذلك من جملة نواح مختلفة أهمها:أن عقاب الشروع أخف من عقدوبة الجريمة التامة ، كما أن الجانى يستطيع طالما أن الجريمة لم تتم أن يعدل عن ارتكامها فيكفى نفسه شر العقاب .

ولذلك سنبحث أمرين : الشروع في السرقة ، والسرقة التامة :

# الشروع فى السرق: :

اختلف شراح القانون الغربى فى نظرية الشروع .

فالمذهب المادى يشترط أن يبدأ الجانى فى الركن المادى ، أى فى ركن الاختلاس حتى يعد شارعاً فى جريمة السرقة .

والمذهب الشخصى يكتفى بأن يأتى الجانى من الأعمال ما يؤدى حالا ومباشرة إلى ارتكاب جريمة السرقة فيأتى من الأعمال ما يجزم بنيته فى ارتكاب الجريمة .

وقد أخذ المشرع المصرى بهذا الرأى عندما نص فى المادة على من قانون العقوبات على :

« الشروع – هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها . ولا يعتبر شروعاً فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك » .

ولا يهمنا البحث فيا إذا كانت الشريعة قد خصصت نظرية الشروع في الجريمة ببحث مستقل ، لأن الفقه الغربي اضطر إلى القول بهذه النظرية

والإفاضة فيها فتارة يأخذ بالمذهب المادى ، وتارة يأخذ بالمذهب الشخصى لكى لا يفلت المجرم من العقاب إذا لم تتوافر أركان الجريمة .

ومع كل ، فالشريعة كانت سباقة فى العقاب على هذه المسائل وإن لم يخصص فقهاو ها الأقدمون باباً خاصاً لهذه النظرية . ونظرية التعزير نظرية أعم يندرج تحتها مثل نظرية الشروع دون أن تسميها الشريعة كذلك (١).

ومع كل، فقد وجدنا فروضاً كثيرة بين طيات كتب الفقه الإسلامي تعبر عن الشروع في جريمة السرقة دون أن يسميها الفقهاء شروعاً في السرقة ويعاقبون فيها بالتعزير . جاء بالأحكام السلطانية للماوردي : وإذا جمع المال في الحرز واسترجع منه قبل إخراجه ضرب أربعين سوطاً ، وإذا نقب الحرز ودخل ولم يأخذ ضرب ثلاثين سوطاً ، وإذا نقب الحرز ولم يلخل ضرب عشرين سوطاً ، وإذا تعرض للنقب أو لفتح باب ولم يكمله ضرب عشرة أسواط . وإذا وجد معه منقب أو كان مراصداً للمال محقق (٢)» .

وجاء فى الحراج للقاضي أبى يوسف .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٤٥ من التشريع الجنائي الإسلامي إذ يقول المؤلف :

<sup>«</sup>ولم يعبر الفقهاء عن الجرائم غير التامة بتعبير الشروع في الجرائم ، لأن الأفعال التي لم تتم تدخل في جرائم التعازير كلما تكون منها معصية ، وتعتبر جرائم تامة بذاتها ولو أنها لم تكف لتكوين الجرائم المقصودة أصلا ، فليس هناك ما يدعو لتسميتها بالجرائم المشروع فيها ما دام أن ما تم منها يعتبر في ذاته جريمة تامة ، وإذا عبرنا اليوم عن الجرائم غير التامة وقلنا إنها جرائم الشروع فلن نأق بشيء جديد . »

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٢٩ الماوردى ، وانظر ص ٢٦٥ أبي يعلى ، ١٧١ الحراج ، ٣٠٦ حاشية الدسوق جزء ؛ «السارق إذا نقب الحرز فقط ولم يخرج النصاب منه فإنه لا يقطع فلو أخرج غير • النصاب من ذلك النقب لا يقطع لأن النقب يصير المال فى غير حرز وذلك إذا لم يكن بيتهما اتفاق » .

«حدثنا الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه أتى برجل قد نقب وأخذ على ذلك الحال فلم يقطعه ، قال: وحدثنا عاصم عن الشعبي قال: ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت ه(١).

فكل الصور المتقدمة من صور الشروع فى جريمة السرقة كما يعرفها الفقه الجنائى الحديث، وإنما لم يعبر فقهاء الشريعة عنها بذلك فهى جرائم دون السرقة تستوجب التعزير .

#### دعوى السرقة :

هل يشترط لتوقيع العقوبة رفع الدعوى ومطالبة المسروق منه بالشيء المسروق ؟

قال صماحب الكنز:

وطلب المسروق منه شرط القطع أى طلبه المال المسروق حتى لا يقطع وهو غائب لأن الحصومة شرط لظهورها ولا فرق بين الشهادة والإقرار فى ذلك لاحمال أن يقر له بالملك فيسقط القطع فلا بد من حضوره عند الأداء والقطع لتنتفى تلك الشبهة، وكذا إذا غاب عند القطع لأن الإمضاء فى الحدود من القضاء. وفى البدائع: إذا أقر أنه سرق من فلان الغائب قطع استحساناً ولا ينتظر حضور الغائب وتصديقه وقيل عندهما ينتظر وعند أبى يوسف لا ينتظر حضور وكيله عند

<sup>(</sup>۱) وانظر ص ۳۲۰ المحلى لابن حزم جزء ۱۱ «عن عمرو بن شعيب أن سارقاً نقب خزانة المطلب بن وداعة فوجد فيها قد جمع المتاع ولم يخرج به فأتى به إلى الزبير فعلده وأمر به أن يقطع فر بابن عمر فسأل فأخبر فأتى ابن الزبير فقال : أمرت به أن يقطع ؟ فقال نعم . فا شأن الجلد ؟ قال : غضبت . فقال ابن عمر : ليس عليه قطع حتى يخرج من البيت . أرأيت لو رأيت رجلا بين رجلي امرأة لم يصبها أنت حاده ؟ قال : لا . قال : لعله قد كان نازعاً قائباً وتاركاً للمتاع » .

الاستيفاء لأن الوكيل قائم مقامه وشرط الحد لا يثبت بما هو قائم مقام الغير . وقال ابن أبى ليلى : لا يشترط حضوره فيها لأن الحد حق الله تعالى فكان من باب الحسبة كالزنا . وقال الشافعي : لاحاجة إلى حضوره في الإقرار دون البينة لأن الشهادة تبنى على الدعوى دون الإقرار (١).

#### رد المسروق :

إذا قطع السارق هل يلزم برد المسروق أو ثمنه ؟

١ — قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والثورى وابن شبرمة إذا قطع السارق فإن كانت السرقة قائمة بعينها أخدها المسروق منه ، وإن كانت مستهلكة فلا ضمان عليه وهو قول مكحول وعطاء والشعبى وأحد قولى إبراهيم النخعي (٢).

۲ — وقال مالك يضمنها إن كان موسرا ولا شيء عليه إن كان معسراً.
 ٣ — وقال عثمان البتي والليث والشافعي يغرم السرقة وإن كانت هالكة وهو قول الحسن والزهرى وحاد وأحد قولي إبراهيم النخعي.

#### وقال الجصاص:

إذا كانت السرقة قائمة بعينها فلاخلاف أن صاحبها يأخلها ، وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قطع سارق رداء صفوان ورد الرداء على صفوان والذى يدل على نفى الضهان بعد القطع قوله تعالى : « فاقطعوا أيديهما جزاء بماكسبا نكالا من الله » . والجزاء اسم لما يستحق بالفعل فإذا كان الله تعالى جعل جميع ما يستحق بالفعل هو القطع لم بجز إيجاب الضمان معه لما فيه من الزيادة

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۲۷ الزیلمی جزء ۳ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ص ٣٠٨ جزء ٤ الدسوق : والحاصل أن المسروق إن كان موجوداً بعينه ، وجب رده لربه إجاعاً بلا تفصيل ، وإن تلف فإن أيسر فكذلك ويرد مثل المثل وقيمة المقوم وإن أعسر و لو في بعض المدة فكذلك إن لم يقطع وإلا فلا غرم .

فى حكم النصوص، ولا يجوز ذلك إلا بمثل ما يجوز به النسخ، وكذلك قول تعالى هإنما جزاء الذين محاربون الله ورسوله الله ينفى أن يكون هناك جزاء غيره ومن جهة السنة، حديث عبدالله بن صالح قال: حدثنى الفضل بن فضالة عن يونس بن زيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم محدث عن أخيه المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله قال: إذا أقمتم على السارق الحد فلا غرم عليه (۱).

# اخفاد الاُشياد المسروقة :

جاء فى المنتقى شرح الباجى عند تعليقه على ما جاء فى الموطأ عن سرق عقد أساء بنت أبى عميس زوجة أبى و وقوله أنهم فقدوا عقداً لأسهاء زوج أبى بكر الصديق فأخذوا يطلبونه ويبحثون عنه وهو يمشى معهم فى ذلك ويدعو على من سرقه فيقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح يريد سرقهم ليلا أو صبرهم فى ليلهم إلى مثل ذلك الحال من التعب والمشقة ثم أن الحلى وجد عند صائع زعم أن الأقطع جاءه به وهذا لا يوجب على الصائع قطعاً لو أنكر الأقطع لأنه من وجد عنده متاع وزعم أنه له أو أنه اشتراه أو وهب له فاستحقه منه مستحق زعم أنه سرق له فإنه لا يخلو أن يكون غير متهم أو متهماً، فإن كان غير متهم فقد قال ابن القاسم فيمن توجد معه السرقة فيقول: ابتعتها من السوق ولا يعرف بائعها وهي ذات بال أو لا بال لها أو ادعى المستحق أنها أكثر مما وجد معه، أنها ترد إلى من استحقها بالبينة بعد أن يحلف أنه ما خرج عن ملكه، فإن كان وجدت بيده من أهل الصحة خلى سبيله ولا ممن عليه .

وروى ابن حبيب عن أصبغ أنه إن كان من أهل الصلاح والبراءة أدب

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٤ه جزء ٢ أحكام القرآن للجصاص والرأى الثالث هو الذى يتمشى مع المصلحة العامة .

المدعى. وقال مالك : لا يؤدب إذاكان ذلك منه طلباً لحقه، وإن قاله على وجه المشاتمة نكل له .

وفى الموازية عن أشهب، لا أدب على المدعى إلا أنه يتهم أنه يريد عيبه وسبه . وجه قول ابن القاسم أنه قد أضاف إليه السرقة وهو منزه عنها فوجب عليه الأدب كما لو قصد شتمه .

ووجه القول الثانى : أنه محتاج إلى أن يقوم بدعواه فكان له مخرج يصرف عنه الأدب كالقاذف لزوجته «١٦».

#### السرقة من الدارق :

اختلف فى قطع يد من سرق المال من الذى سرقه ، فقال علماء المالكية : يقطع . وقال الشافعى : لايقطع ، لأنه سرق من غير مالك ومن غير حرز . وحبجة المالكية : حرمة المالك عليه باقية لم تنقطع عنه ؛ ويد السارق كلايد ، كالخاصب لو سرق منه المال المغصوب قطع ، فإن قيل لهم : اجعلوا حرزه كلا حرز . قال هو لاء العلماء : الحرز قائم والملك قائم ولم يبطل الملك فيه فيقولوا للمالكية : أبطلوا الحرز (٢) .

# المبحث الثالث الجريمة التامة وعقوبتها

تم جريمة السرقة الموجبة للحد إذا توافرت أركانها التي ذكرناها فيما تقدم فإذا انعدم ركن من هذه الأركان أو فرع من الفروع التي اتفق الفقهاء على وجوبها ؟ لا يجب القطع، ويترتب التعزير على جريمة أخرى ليست جريمة . سرقسة .

<sup>(</sup>١) أنظر ص ١٦٦ جزء ٧ المنتقى شرح الموطأ للباجي .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٦٦ جزء ٦ القرطبيي.

وقد احتاج المشرع الوضعى نظراً لتفاهة عقوبة السرقة أن يقوم بتشديد العقوبة على السارق إن اقترن فعله بظروف مشددة أهمها :

- ١ ــ الزمان أو الوقت الذي ارتكبت فيه السرقة .
  - ٢ ـــ المكان الذي وقعت فيه السرقة .
    - ٣ ـ تعدد المرتكبين .
  - ٤ ــ الوسائل المستخدمة في ارتكاب السرقة .
    - صفة الجانى .

كما تتغير طبيعة الجريمة نفسهامن جنحة إلى جنايةإذا ارتكب الجانى جريمته بالإكراه أو باستعمال السلاح أو فى الطرق العمومية بشروط خاصة .

. . .

أما المشرع الإسلامى فلا يحتاج إلى كل ذلك ، فقد فرض عقوبة زاجرة حفظاً لأموال الناس . فالسارق يعاقب بقطع يده وليس بعد ذلك من ردع . إلا أنه قد رأى أن اللصوص قد يعيثون فى الأرض فساداً يغتالون أموال الناس بالباطل لا يردعهم فى ذلك قانون ولاشرع ، ولذلك فرض عقوبة المحاربين .

# المبحث الرابع الإثبات في السرقة

تثبت جرىمة السرقة بواحد من أمرين :

١ ــ الإقرار أي الاعتراف .

٢ - الشهادة .

### أولا \_ الإقرار :

إقرار المرء على نفسه حجة عليه . وعند زفر لا يقطع بإقرار العبد على نفسه من غير تصديق المولى .

واختلف في عدد مرات الإقرار .

۱ سقال أبوحنيفة ومحمد والشافعي والثورى وعطاء: إن الجريمة تثبت بالإقرار مرة واحدة (۱).

۲ – وروى عن على بن أبى طالب ، وابن أبى ليلى(٢) وأبو يوسف وزفر وابن شبرمة والحنابلة أنه لا يقطع ما لم يقر مرتين فى مجلسين مختلفين (٣). وقال أبو يوسف : إن الدعوى فى الإقرار ليست شرطاً ويقطسع ولو كان المحنى عليه غائباً .

فإذا رجع فى إقراره واعترافه قبل القطع سقط القطع . ولم يسقط غرمه للمسروق لأنه حق المجنى عليه فى قول بعض الفقهاء ، وفى قول آخر لا يقبل رجوعه(٤).

<sup>(</sup>١) انظر س ٧٠ من كتاب الجامع الصغير محمه بن الحسن منشور على هامش كتاب ألحراج للقاضي ابن يوسف الطبعة الأولى سنة ١٣٠٢ ه .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي ولد سنة ٧٤ ه و تفقه بالشعبي و روى عن الشعبي وعطاء ونافع وأخذ عنه الفقه سفيان الثورى . ولى قضاء الكوفة مدة ثلاث وثلاثين سنة . وكان أبو حنيفة يفي أحيانا بخلاف ما يقضي به ابن أبي ليل . فتأثر من ذلك وشكاه الوالى قائلا أن بالكوفة شاباً يعارضي الأحكام ويشنع على بالخطأ فبعث الوالى إلى أبي حنيفة ومنعه من الفتوى وقد تفقه به أبو يوسف أولا ثم انتقل إلى أبي حنيفة وألف كتاباً ضمنه المسائل الخلافية بين أستاذيه . توفى سنة ١٤٨ ه .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٢٨ ، ٢٨٩ المننى جزء ١٠ لابن قدامه . وذكر بشر رجوع أبو يوسف إلى الرأى الآخر . انظر ص ٢١٣ جزء ٣ الزيلمي :

ولنا ما روى أبو داود بإسناده عن أبى أمية الخزوى أن النبى صلى الله عليه أتى بلص قد اعترف فقال له ما أخالك سرقت . قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً فأمر به فقطع . ولو وجب القطع بأول مرة لما أخره » . وروى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : شهدت علياً أتاه رجل بالسرقة فرده وفى لفظ فانتهره وفى لفظ فسكت عنه . وقال غير هؤلاء فطرده ثم عاد بعد ذلك قاقر فقال له على : شهدت على نفسك مرتين وأمر به فقطع . قال أحمد : لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره وهذا قول عامة الفقهاء . روى ذلك عن الخلفاء الراشدين .

<sup>( ؛ )</sup> قال بذلك ابن أبي ليلي وداود .

وقد جاء في المحلي لابن حزم :

من أقر بسرقة فلا يخلو من أن يكون أقر بلا تهديد ولا عذاب، أو أقر بتهديد وعذاب .

فإن أقر بتهديد وعذاب فلا قطع عليه أصلا أحضر السرقة أو لم يحضرها إذ قد يدرى موضعها ، أو جعلت عنده فلا قطع عليه .

وإن كان أقر بلا تهديد ولا عذاب فالقطع عليه أخرج السرقة أو لم نخرجها . . .

وقال ابن حزم: وقال بعض من لا يرى درء الحد عن السارق برجوعه، إنه إن أقر ثم رجع فلا قطع عليه لكن يغرم السرقة التي أقر أنه سرقها منه. وهذا تناقض وخطأ لأنه لم يقر له بشيء إلا على وجه السرقة.

(قلنا) فلا يخلو إقراره ذلك ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لها : إما أن يكون كاذباً في ذلك . إما أن يكون كاذباً في ذلك . فإن كان صادقاً فقد عطلوا الفرض إذ لم ينفذوا عليه ما أمر الله تعالى به من قطع بد السارق .

وإن كان كاذباً فقد ظلموه إذ غرموه ما لم بجب له عنده قط . ولا صع إقراره به فهم بين تعطيل الفرض أو ظلم فى إباحة مال محرم وكلاهما لا يحل(١). ثانياً ــ الشهـــادة :

يازم لثبوت الجريمة شهـادة رجلين عدلين ـ فلا تقبل شهادة النساء ولا شهادة الفساق ولا الشهادة على الشهادة ـ وعلم تقادم العهد ـ حتى ولو شهدوا بالسرقة بعد انقضاء المدة القانونية (٢) ـ لم تقبل ولا يقطع . ويجب

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٤٠ ، ٣٤١ جزء ١١ المحلي لابن حزم

<sup>(</sup>٢) أنظر ص ١٨٤ من العقوبة في الفقه الإسلامي للمؤلف .

وانظر ص ٤٦ بدائع الصنائع جزء ٧ .

و انظر ص ه ٦ من المدونة جزء ٦٦ . قال سحنون : قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت الرجلين يشهدان على الرجل بالسرقة أيسالها الحاكم عن السرقة ما هي وكيف هي في قول مالك ومن أين أخذها و إلى أين أخرجها ؟ قال : لم أسبع مالكاً يحد في هذا حداً .

أن يسأل الإمام الشهود عن ماهية السرقة وكيفيتها ومكانها ويسأل الشهود عن زمانها لزيادة الاحتياط لأنه يلتبس الأمر على كثير من الناس وخاصة أن السرقة التي توجب القطع لها شروط دقيقة يلزم توافرها . كذا ينبغي أن يسأل عن المسروق منه هل هو أجنبي أو قريب أو زوج . لأنه يحتمل كل ذلك فلا بد من توضيح الأمر لإزالة الشهة .

فإذا أوجب القطع بشهادتهما لم يسقط الحد بغيبتهما والاموتهما(١)، (٢).

وقال الحاكم فى كتاب السرقة إذاكان المسروق منه حاضراً أو الشاهدان غائبين لم يقطع حتى يحضرا<sup>(٣)</sup>.

فإذا شهدا بسرقة مال غائب فإن كان له وكيل حاضر فطالب به قطع السارق وإلا فلا . وقال البعض يحبس ولا يقطع حتى يحضر الغائب(٤٠).

<sup>(</sup> ۲ ، ۲ ) انظر ص ۲۱۳ ، ۲۱۴ حاشية الشلبي على الزيلمي .

قال الاتقانى : أما السؤال عن الكيفية بأن يقال كيف سرق فلاحبّال أنه نقب البيت فأدخل يده وأخذ المتاع فذهب حيث لا يقطع على ظاهر الرواية خلافاً لما روى عن أبى يوسف فى الأمالى وكذا إذا ناول صاحباً له على الباب لا يقطع .

وأما السؤال عن الماهية بأن يقال ما هي فلاحبال أن المسروق شيء تافه أو يتسارع إليه الفساد أو مال ذي رحم محرم منه أو مال فيه شركة للسارق .

وأما السؤال عنالمكان فلاحتال أنه سرق فى دار الحرب أو سرق من غير حرز أو من بيت أذن له بالدخول فيه .

أما لو كمان ثبوت السرقة بالإقرار لا يسأل القاضى المقر عن الزمان لأن التقادم لا يبطل الإقرار ولا عن المكان لكن يسأله عن باقى الشروط من الحرز وغيره.

انظر ص ٦٦ من المدونة جزء ١٦.

قلت : «أرأيت إن سرق رجل فرفعه رجل أجنبى من الناس إلى السلطان والمسروق متاعه غائب أيقطعه السلطان فى قول مالك أم ينتظر رب المتاع حتى يقدم ؟ قال : إذا شهد الشهود أنه سرقه قطعت يده عند مالك » .

انظر ص ٦٧ المدونة جزء ١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٧٩ جزء لا منلا خسرو .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٢٨٦ من الشرح الكبير المغنى جزء ١٠.

وأنظر ص ٨٣ من المدونة جزء ١٦ .

فإذا اختلف الشاهدان فى الوقت أو المكان أو المسروق فشهد أحدهما أنه سرق يوم الجمعة ، أو شهد أحدهما أنه سرق من هذا البيت ، أو قال أحدهما سرق من هذا البيت ، أو قال أحدهما سرق من هذا البيت وشهد الآخر أنه سرق من هذا البيت ، أو قال الآخر سرق بقرة ، أو قال سرق ثوراً وقال الآخر سرق بقرة ، وقال بذلك أحمد بن حنبل والشافعى سرق حاراً – لم يقطع فى قولهم . وقال بذلك أحمد بن حنبل والشافعى وأبو ثور والحنفية ومالك (١).

(١) انظر ص ٨١ من المدونة .

وانظر ٔ ص ۲۹۱ المغنى جزء ۱۰ .

وانظر ص ٣٤١ المحلي لابن حزم جزء ١١ .

أخبرونا عمن شهد عليه شاهدان بأنه سرق بقرة حمراء وقال الآخر بيضاء . أهذه الشهادة على سرقة واحدة أو على سرقتين مختلفتين ؟

فإن قالوا على سرقة و احدة كابروا العيان لأنه لا يشك ذو حس سليم أن سرقته بقرة صفراء ليس هي سرقة بقرة سوداء ، وإنما هي سرقة أخرى .

وإن قالوا بل هي سرقتان تختلفتان . قيل لهم : فأى فرق بين هذا وبين سرقة ثور أو بقرة أو باختلاف الشهادة في المكان وهذا ما لا سبيل لهم منه إلا التخلص أصلا لا بنص القرآن و لا سنة صحيحة ولا إجاع . ولا قول صاحب ، ولا قياس ولا رأى سديد فسقط بيقين قول من فرق بين الأحكام التي ذكرنا ولم يبق إلا قول من ساوى بينهما فراعي الاختلاف في كل ذلك ، أو لم يراع الاختلاف في شيء من ذلك .

قال : فوجدنا من راعى الاختلاف فى كل ذلك يقول : إذا اختلف الشاهدان فى صفة المسروق أو فى زمانه أو فى مكانه فإنما حصل من قولهم فعلان متغايران فإن كان ذلك فإنما حصل على فعل شاهد واحد ولا يجوز القطع بشاهد واحد . فهذه حجتهم ما لهم حجة غيرها فنظرنا فيها فوجدناها لا تصبح لأن الذى ينبغى أن يضبط فى الشهادة ويطلب به الشاهد إنما هو ما لا تتم الشهادة الا به والذى إن نقص لم تكن شهادة فهذا هو الذى إن اختلف الشاهد فيه بطلت الشهادة لأنها ثم م وأما ما لا معنى لذكره فى الشهادة ولا يحتاج إليه فيها . وتتم الشهادة مع السكوت عنه فلا ينبغى أن يلتفت إليه هو ذكر اللون والمكان . وحسب الشهداء أن يقولوا سرق رأساً من فلا ينبغى أن يلتفت إليه هو ذكر اللون والمكان . وحسب الشهداء أن يقولوا سرق رأساً من البقر مختفياً بأخذه ولا عليهما أن يقولا : أقرن , أو أعضب أو أبتر أو وافى الذب أبيض أو أسود . وهذا هو الموجب للحد . ولم يقل الله تعالى ولا رسوله لا تقبلوا الشهادة حتى يشهدوا على سرقة واحدة لشىء واحد فى وقت واحد فى مكان واحد .

قلت : ه أرأيت إن شهدا على رجل بالسرقة ثم رجعا عن شهادتهما قبل أن يقضى القاضى بشهادتهما . قال : ذلك لها عند مالك . قلت : وكذلك كل من شهد شهادة فرجع عنها قبل أن يقضى بها فله ذلك في قول مالك ؟ ولا يكون عليه شيء في قول مالك ؟ قال نع » .

وإذا حبس السارق ليسأل عن الشهود فقطع رجل يده اليمنى أو اليسرى عمدآ فعليه القصاص(١).

# الحرابة

يعبر الفقهاء عنها بالسرقة الكبرى تمييزاً لها عن السرقة العادية التي وضحنا أحكامها (٢):

#### قال تعالى:

و إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ، ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ٥(٣).

ونتكلم فى هذا المبحث فى أمور :

١ ــ مناسبة نزول النص .

٢ ــ من هم المحاربون ، وما هي جربمة الحرابة .

٣ ــ شروطُ لازمة لتوافر أركان الجربمة .

٤ ــ الإثبات في الحرابة .

ه ـــالعقوبة في الحرابة وسقوطها .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٢٦ جزء ٣ حاشية الشلبي على الزيلمي .

<sup>(</sup>٢) سميت سرقة لمسارقة عين الإمام أو من يقوم مقامه وسميت كبرى لأن ضرو قطع الطريق على أصحاب الأموال وعلى عامة المسلمين أشد وأكبر بانقطاع الطريق ولهذا غلظ الحد فيها بخلاف الصنوى .

 <sup>(</sup>٣) يحاربون الله ورسوله أى يحاربون أولياء الله . قال الكمال : أى يحاربون عباد الله
 وهو أحسن من تقدير أولياء الله لأن هذا الحكم يثبت بالقطع على الذى .

ثم قوله تعالى يحاربون الله ورسوله ؛ محاربته لرسوله إما باعتبار عصيان أمره وإما باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحافظ لطريق المسلمين والحلفاء والملوك بعده نوابه وإذا تمطم الطريق الى تولى حفظها بنفسه ونائبه فقد حاربه . انظر ص ٨٥ منلا خسرو جزء ٢ .

### أولا ــ مناسبة نزول النص :

اختلف الفقهاء في سبب نزول آية الحرابة إلى أقوال خمسة وضعحها ابن العربي في كتابه أحكام القرآن .

١ -- نزلت فى أهل الكتاب الذين نقضوا العهد وأخافوا السبيل وأفسدوا فى الأرض فخير الله الرسول فيهم . وبذلك قال ابن عباس ومالك والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى(١). قال ابن المنذر : قول مالك هو الصحيح .

٢ - نزلت في المشركين (٢). فن أخذ منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه. ومن قال إن الآية نزلت في المشركين مكرمة والحسن وهذا ضعيف يرده قوله تعالى: «قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لم ما قد سلف » وقوله عليه السلام: « الإسلام يهدم ما قبله ».

٣ - نزلت في عكـل وعرينة . عن أنس رضى الله عنه قال : قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر (٣)من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة فأمرهم

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٠٢ جزء ١٠ المغني .

<sup>(</sup>٢) انظر القرطبى جزء ٦ ص ١٤٨ ، وانظر ص ١٣٤ جزء ٩ المبسوط . وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بردة هلال بن عويمر الأسلمى فجاء أناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحاب أبى بردة الطريق فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال سلب ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ومن جاء مسلماً هدم الإسلام ماكان في الشرك . فقوله وادع يحتمل المؤقتة وهو الأمان ويحتمل المؤبدة وهي الذمة أجرى أبو يوسف رحمه الله تعالى الكلمة على ظاهرها - وقال يقام حد قطاع الطريق على المستأمنين وأهل اللمة .

<sup>(</sup>٣) النفر هنا سبعة وعكل قبيلة من العرب وفى رواية من عرينة وفى أخرى من عكل وعرينة وهو الصواب لرواية الطبرانى : كانوا أربعة من عريتة وثلاثة من عكل ، فهؤلاء السبعة جاءوا للنبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة فأسلموا وأقاموا بها فاجتووا المدينة أى كرهوا الإقامة لما أصابهم من الجوى وهو داء فى الجوف إذا تطاول قتل صاحبه فأمرهم النبى بالحروج إلى البادية مع إبل الصدقة فيشربون من ألبانها وأبوالها ففعلوا فعادت صحبهم فارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعى النبى وراءهم عشرين فارساً حامى النبى والمه يسار النوبي وسرقوا إبل الصدقة وذهبوا بها فبعث النبى وراءهم عشرين فارساً حامى النبي وراء في النبى وراء في المان وراء في النبى وراء في وراء في

أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث في آثارهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا . زاد في رواية : ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا . رواه الحمسة إلا الترمذي .

وقد زاد فی روایة «قال قتادة : فحدثنی ابن سیرین : أن ذلك قبل أن تنزل الحدود »(۱) .

وهذا هو الذي عليه الجمهور.

٤ - إن الآية نزلت معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم فى شأن العرنيين وقال بذلك الليث . عن أبى داود والنسائى عن أبى الزناد عبدالله بن زكوان أن رسول الله لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله تعالى فى ذلك وأنزل الآية .

ه ـ.قال قتادة : إن الآية نزلت لنسخ ما فعل الرسول في العرنيين :

ثانياً ــ ما هي جريمة الحرابة ومن هم المحاربون ؟

الحرابة هي إشهار السلاح وقطع السبيل على الناس.

وقد اختلف الفقهاء إلى آراء في مدى انطباق هذه الجريمة .

فقال مالك : إن الحرابة هي إشهار السلاح وقطع السبيل خارج السكن أو داخله(٢). كما قال إن الحرابة تكون خارج السكن، ولكن إذا ضعف

<sup>=</sup> وأمير هم كرز فأدركوهم فجاءوا بهم فأمر النبى صلىالله عليه وسلم بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لحد السرقة وكذا أمر بسمل أعينهم أى فقيها وإلقائهم فى الحرة ولم يحسموا جروحهم ولم يسقوهم حتى ماتوا لأنهم قتلوا وسرقوا وكفروا بعد إيمانهم وفيهم نزلت «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» الآية . وعلى هذا الجمهور . انظر ص ١٧ ، ١٨ من التاج الجامع للأصول وانظر ص ٢٤ ، ١٨ من التاج الجامع

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۰۱ الجامع للأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير جزء ٤. وانظر ص ۱٤۸ و ص ۱٤٩ جزء ٦ القرطبي .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٧٥ من المدونة جزء ١٦ ، وانظر ص ٩٣ ؛ جزء ٢ الجصاص .

السلطان ووجدت شوكة اللصوص ومغالبتهم تكون داخل السكن . وقال أبو حنيفة لا تكون الحرابة في داخل السكن أبدآ(١).

وروى عن أبى يوسف : أنه فى اللصوص الذين يكبسون الناس ليلا فى بيوتهم فى الحضر أنهم بمنزلة قطاع الطريق يجرى عليهم أحكامهم (٢).

أما الإمام أحمد فقد توقف وأكثر أصحابه أن يكون بموضع لا يلحقه الغوث(٣) ، وقد قال في ذلك ابن تيمية :

هم قطاع الطرق الذين يعترضون الناس بالسلاح فى الطرقات ونحوها .
 ليغصبوهم المال ، مجاهرة ، من الأعراب والتركمان والفلاحين وفسقة الجند أو مردة (٤) الحاضرة أو غيرهم » .

ولو شهروا السلاح فى البنيان لا فى الصحراء لأخذ المال ، فقد قيل إنهم ليسوا محاربين ، بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب ، لأن المطلوب يدركه الغوث ، إذا استغاث بالناس . وقال أكثرهم إنحكمهم فى البنيان والصحراء واحسد .

وهذا قول مالك فى المشهور عنه والشافعى وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبى حنيفة ، بل هم فى البنيان أحق بالعقوبة منهم فى الصحراء ؛ لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة ، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم . فإقدامهم عليه يقتضى شدة المحاربة والمغالبة ولأنهم يسلبون الرجل فى داره

<sup>(</sup> ١﴿) انظر ص ٢٤٠ جزء ٣ الزيلمي . قال بعض المتأخرين جواب أبي سنيفة رحمه الله بما شاهده في زمنه فإن الناس في ذلك الزمان كانوا يحملون السلاح في المصر والقرى فلا يتمكن القاصد من قطع الطريق إلا نادراً ولا ينبني الحكم على النادر وأما في زماننا فقد تركوا هذه العادة فيتحقق قطع الطريق في الأمصار والقرى .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٥٠٢ جزء ٢ الجصاص .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٧٥ فتح القدير جزء \$ .

<sup>( ؛ )</sup> المردة هم الذين بلَّغوا الناية من العتو ومجاوزة الحد في الشر والمحارب كما يكون ذكراً قد يكون أنثى أيضاً . انظر ص ه ٨ جزء ٢ الشر نبلاية على منلا خسرو .

جميع ماله ، والمسافر لا يكون معه غالباً إلا بعض ماله . وهذا هو الصواب لاسيا هؤلاء المحترفون الذين تسميهم العامة فى الشام ومصر (المنسر) وكانوا يسمون ببغداد (العيارين) . ولو حاربوا بالعصى والحجارة المقذوفة بالأيدى، أو المقاليع ونحوها ، فهم محاربون أيضاً الانهار). (٢).

لا وفي الجواهر المحارب هو المشهر بالسلاح لقصد السلب كان في مصر أو فيفاء له شوكة أم لا ذكراً أو أنثى ولا تتعين آلة مخصوصة حبل أو حجر أو خنق باليد أو بالغم وغير ذلك وهو محارب وإن لم يقتل وكل من قطع الطريق وأخاف السبيل فهو محارب أو حمل السلاح بغير عداوة ولا فائرة وكذلك قتل النيلة بأن يخدع رجلا أو مشى حتى يدخله موضعاً فيأخل ما معه وإن دخل داراً بالليل فأخذ مالا مكابرة ومنع الاستفائة فهو محارب والحناق لأخذ المال محارب وكل من قتل أحداً على ما معه فهو محارب فعل ذلك بحر أو بعبد أو بمسلم أو ذمى وفي الكتاب إذا قطع أهل اللمة الطريق إلى مدينتهم التي خرجوا منها فهم محاربون ومن دخل عليك دارك ليأخذ مالك فهو محارب ».

وانظر ص ١٩٤ الحطاب جزء ٦ .

وانظر ص ۲۳۵ الزیلعی جزء ۳ .

« الحرابة تكون من قوم تكون لهم قوة وشوكة تنقطع بهم الطريق وأن لا يكون فى مصر ولا فيما بين القرى ولا بين مصرين وأن يكون بينهم وبين المصر مسيرة سفر لأن قطع الطريق إنما يكون بانقطاع المارة ولا ينقطعون فى هذه المواضع عن الطريق لأنهم يلحقهم النوث من جهة الإمام والمسلمين ساعة بعد ساعة فلا يترك المرور والاستطراق ، وعن أبي يوسف أنهم لوكانوا فى المصر ليلا أو فيما بينه وبين المصر أقل من مسيرة سفر تجرى عليهم أحكام قطاع الطرق وعليه الفتوى لمصلحة الناس وهى رفع شر المتغلبة المتلصصة » .

وانظر ص ٣٠٨ المحلى لابن حزم جزء ١١ ه فوجب بما ذكرنا أن المحارب هو المكابر المخيف لأهل الطريق المفسد في سبيل الأرض سواء بسلاح ، أو بلا سلاح أصلا سواء ليلا أو نهاراً في مصر أم في فلاة . أو في قصر الحليفة . أو الجامع سواء فعل ذلك بجند أو غيره منقطعين في الصحراء أو أهل قرية سكاناً في دورهم أو أهل حصن كذلك . أو أهل مدينة عظيمة أو غير عظيمة . كذلك و احداً كان أو أكثر كل من حارب المارة وأخاف السبيل بقتل نفس . أو أخذ مال . أو لجراحة . أو لانتهاك فرج فهو محارب عليه وعليهم . كثروا أو قلوا ٣ .

وانظر ص ٤٠٤ جزء ١٠ المغنى .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٨٨، ٨٩ من السياسة الشرعية لابن تيمية .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٩٤ من الذخيرة للقرافي جزء ٨ من المجلد المخطوط.

وفى قول لمالك فى المدونة : إن الذين يسقون الناس السيكران محاربون إذا سقوهم ليسكروا فيأخذوا أموالهم ويقتلون(١).

ثالثاً ــ شروط لازمة لتوافر أركان الجرمة :

- (١) شروط ترجع للمتهم .
- (ب) شروط ترجع للمجنى عليه .
  - (ح) شروط تتعلق بالفعل .

## شروط ترجع للمتهم :

يشترط الفقهاء في المتهم أن يكون بالغاً عاقلاً. وفي رأى بعض الفقهاء أن يكون ذكراً باعتبار أن المحاربة والمغالبة لا تتحقق من النساء عادة لرقة قلوبهن وضعف بنيتهن بخلاف السرقة لأنها أخذ للمال على وجه الاستخفاء ومسارقة العن والأنوثة لا تمنع من ذلك.

وفى رأى البعض الآخر أن المحارب كما يكون ذكراً قد يكون أنثى كسائر الحدود. فالحد إن كان هو القطع فلا يشترط فى وجوبه الذكورة أو الأنوثة كسائر الحدود فلا يشترط فى وجوسا الذكورة (٢).

كما لا يلزم أن يكون المتهم حراً فالعقوبة تلحقه حراً كان أم عبداً(٣).

## شروط ترجع للمجنى عليه :

١ ـــ أن يكون مسلماً أو ذمياً فعقد الذمة أفاده بعصمة ماله ، أما إن كان حربياً مستأمناً فرى البعض أن ماله ليس معصوماً فلا حد على قاطعه .

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٠٤ جزء ٦ السنة الكبرى .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٩١ البدائع جزء ٢٧ ص ٢٧٣ فتح القدير جزء ٤ ، انظر ص ٣٠٩ من للمنى الشرح الكبير . وانظر ص ١٠٢ من المدونة .

 <sup>(</sup>٣) انظر ص ١٩٧ جزء ٩ المبسوط: فإن كان فيهم عبد أو امرأة قالحكم فيه كالحكم
 في الرجال الأحرار .

٢ ــ أن تكون يده صحيحة على المال فيكون هو المالك أو وكيله
 أو أمينه فإن كان سارقاً فمرى البعض أن لا حد على قاطعه .

٣ أن لا تكون بينه وبين المهم صلة رحم – فى رأى البعض –
 أسوة بجرعة السرقة (١).

## شروط ترجع للفعل :

أولا: يجب لكى يطبق حد قطع الطريق أن تتوافر أركان جريمة السرقة من ناحية أن يكون مالا متقوماً ، معصوماً ، ليس للقاطع فيه حق الأخذ ، لا ملك له فيه ولا شبهة الملك ، محرزاً بحافظ ، نصاباً كاملا قدره الحسن بن زياد بعشرين درهماً ، وحجته أن يقطع طرف واحد في السرقة بعشرة دراهم وفي جريمة الحرابة يقطع طرفين فيلزم تضاعف النصاب (٢) ، وقد رأى بعض الفقهاء :

١ -- أن الحرابة هي قطع الطريق للاستيلاء على المال أو للقتل أو للزنى
 قال ابن العربى :

«لقدكنت أيام تولية القضاءقد رفع إلى قوم خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه فيها فاختلوا بها ثم جد فيهم الطلب فأخذوا وجيء فسألت من كان ابتلائي الله به من المفتين فقالوا ليسوا محاربين لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج فقلت لم إنا لله وإنا إليه راجعون ، ألم تعلموا أن الحرابة في المفروج أفحش منها في الأموال وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم ولا يحرب المرء من زوجته وبنته ؟ ولو كان فوق

<sup>(</sup>١) انظر س ٢٣٩ جزء ٣ الزيلعي .

 <sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۵۳ جزء ٦ الفرطبي : قال ابن خويز منداد : ولا يراعي في المال الذي
 يأخذه المحارب نصاباً كما يراعي في السارق .

ما قاله الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج ، وحسبكم من بلاء صحبة الجهال وخصوصاً في الفتيا والقضاء (١) » .

٢ ــ قال بعض الفقهاء إن حد الحرابة يطبق ولو لم يأخذ المحارب
 النصاب المحدد للقطع في السرقة (٢) .

قال ابن العربي رداً على الشافعي إذ اشترط النصاب لوجوب الحد.

و قلنا أنصف من نفسك أبا عبدالله ووف شيخك حقه لله . . .

إن ربنا تبارك وتعالى قال « والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما » فاقتضى هذا قطعه فى حقه . وقال فى المحاربة « إنما جزاء الذين محاربون الله ورسوله » ، فاقتضى بذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة عن حقه ، فبن النبي صلى الله عليه وسلم فى السارق أن قطعه فى نصاب وهو ربع دينار وبقيت المحاربة على عمومها . فإن أردت أن ترد المحاربة إليها كنت ملحقاً الأعلى بالأدنى وخافضاً الأرفع إلى الأسفل وذلك عكس القياس – وكيف يصبح أن يقاس المحارب وهو يطلب النفس إن وقى المال مها على السارق وهو يطلب خطف المال فإن شعر به فر – حتى أن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال فإن منع منه أو صبيح عليه حارب عليه فهو محارب محكم عليه يحكم المحارب «٢٥).

٣ ــ ورد في المهذب للشيرازي .

ه إن أخذ المال من غير حرز بأن انفرد عن القافلة أو أخذه من جال

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٤٧ من أحكام القرآن – ابن العربي جزء ٢ .

<sup>(</sup>٢) قال جذا الرأى الشافعي وأصحاب الرأى وابن المنفر والحنابلة . وورد في الجمساس جزء ٢ : و واعتبر أصحابنا في إيجاب قطع المحارب مقدار المال المأخوذ بأن يصيب كل واحد منهم عشرة دراهم واعتبر الشافعي ربع دينار كما اعتبره في قطع السارق ولم يعتبره مالك لأنه برى إجراء الحكم عليهم بالحروج قبل أخذ المال » .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٠٠ من المدونة (جزء ١٦) وهو رأى مالك .

والمظر ص ٢٤٩ من أحكام القرآن لابن العربي جزء ١ .

والغظر الرأى المخالف في الزيلمي جزء ٣ ص ٢٣٨ .

مقطرة ترك القائد تعاهدها لم يقطع، لأنه قطع يتعلق بأخذ المال فشرط فيه الحرز كقطع السرقة بخلاف الإمام مالك لا يعتبر الحرز في الحرابة ه(١٠).

ثانياً: أن ترتكب الجرعة خارج المدن العامرة .

فإن كانت في المدينة لا يحد في رأى أبي حنيفة وآخرين .

وفى رأى مالك والشافعي والأوزاعي بجب الحد .

وحجة الرأى الأول أن الغوث يلحق المستغيث من قاطع الطريق فلا داعي لحمايته (۲).

(١) انظر ص ٤٧٤ فتح القدير جزء ٤.

« وإذا قطع بعض القافلة الطريق على البعض فلا يجب الحد لأن الحرز واحد وهو القافلة فصار كسارق متاع غيره وهو معه في دار واحدة فلا يجب الحد » .

وانظر ص ٣١٣ جزء ١٠ من المغنى لابن قدامة .

« وأما الحرز فهو يعتبر فإنهم لو أخذوا مالا مضيعاً لا حافظ له لم يجب القطع وإن أخذوا ما يبلغ نصاباً ولا تبلغ حصة كل واحد منهم نصاباً قطعوا على قياس قولنا فى السرقة وقياس قول الشافعي وأصحاب الرأى أنه لا يجب القطع حتى تبلغ حصة كل واحد منهم نصاباً » .

(٢) انظر ص ٧٤٧ ابن العربي في أحكام القرآن جزء ١ :

« وأما قول من قال أنه سواء في المصر والبيداء فإنه أخذ بمطلق القرآن . وأما من فرق فإنه رأى أن الحرابة في البيداء أفحش منها في المصر لعدم الغوث في البيداء وإمكانه في المصر والذي نختاره أن الحرابة عامة في المصر والقفر وإن كان بعضها أفحش من بعض ولكن اسم الحرابة يتناولها . ومعنى الحرابة موجود فيها ولو خرج بعصا من في المصر يقتل بالسيف ويؤخذ فيه بأشد من ذلك لا بأيسره فإنه سلب غيلة وفعل الغيلة أقبح من فعل المجاهرة – ولذلك دخل العفو في قتل الخيلة وكان حرابة فتحرر أن قطع السبيل موجب للقتل في أصح أقوالنا خلافاً للشافعي وغيره » .

وانظر ص ٩٢ البدائع جزء ٧ وص ٣٨٠ بداية المجتهد جزء ٢ :

وعن مالك كل من أخذ المال على وجه لا يمكن لصاحبه الاستفائة فهو محارب داخل المصر أو خارجه و توقف أحمد مرة وأكثر أصحابه أن يكون بموضع لا ينحقه الغوث وعن أبى يوسف في رواية أخرى إن قصده بالسلاح نهاراً في المصر فهو قاطع وإن كان بغيره من الحشب ونحوه فليس بقاطع وفي الليل يكون قاطعاً بالحشب والحجر لأن السلاح لا يلبث فيتحقق القطع قبل الغوث والغوث يبطئ بالليالى فيتحقق بلا سلاح وفي شرح الطحاوى الفتوى على رأى أبي يوسف . =

ثالثًا : أن ترتكب الجربمة تامة فلا يعاقب بالحد في الشروع فيها .

فإذا أمساك المحارب قبل أخذ شيء من المارة وقبل قتـــل واحد منهم أو أكثر حبس بعد التعزير لمباشرته منكراً ، حتى يتوب لا بمجرد القول بل بأن يظهر فيه سماء الصلحاء(١).

ويجب أن نفرق فى هذا الصدد بين الشروع فى هذه الجريمة وبين الجريمة التامة فإذا أخذ قاصد قطع الطريق قبل أن يقطع حبس حتى يتوب وتكون الجريمة هنا شروع فى الحرابة ولكن لا يعاقب عليها بحد الحرابة.

أما إذا أخساف المحاربون السبيل ولم يأخذوا مالاً فإنهم يكونون قد ارتكبوا الجريمة التامة وتكون عقوبتهم النفي (٢٠).

وانظر ص ٣٠٣ من المغنى جزء ١٠ لابن قدامه :

والمحاربون الذين تثبت لهم أحكام المحاربة التي نذكرها بعد تعتبر لهم شروط ثلاثة :

١ -- أحدها أن يكون ذلك في الصحراء ، فإن كان ذلك منهم في القرى والأمصار فقد توقف أحمد رحمه الله فيهم وظاهر كلام الحرق أنهم غير محاربين . وذكر القاضي أن هذا إن كان في المصر مثل أن كبسوا داراً فكان أهل الدار بحيث لو صاحوا أدركهم النوث فليس هؤلاء بقطاع طريق لأنهم في موضع يلحقهم النوث عادة ، وإن حصروا قرية أو بلداً ففتحوه وغلبوا على أهله أو محلة منفردة بحيث لا يدركهم النوث فهم محاربون لأنهم لا يلحقهم النوث فأشهوا قطاع الطريق في الصحراء .

٢ — الثانى : أن يكون معهم سلاح فإن لم يكن معهم سلاح فهم غير محاربين لأنهم لا يبغون من يقصدهم و لا نعلم فى هذا خلافاً . فإن عرضوا بالعصى والحجارة فهم محاربون وبه قال الشائمى وأبو ثور وقال أبو حنيفة ليسوا محاربين لأنه لا سلاح معهم — ولنا أن ذلك من جملة السلاح اللى يأتى على النفس والعلرف فأشبه الحديد .

الثالث : أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهراً ، فأما إن أخذوه مختفين فهم سراق وإن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم .

وانظر ابن حزم جزء ١١ في المحلي ص ٣٠٧ .

و وأما قول من قال : لا تكون المحاربة إلا فى الصحراء ، أو من قال لا تكون المحاربة فى المدن إلا ليلا فقولان فاسدان ، ودعويان ساقطتان . بلا برهان لا من قرآن . ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من إجاع ولا من قول صاحب ولا من قياس . . . » .

<sup>(</sup>۱) أنظر ص ۸۵ جزء ۲ مثلا خسرو .

 <sup>(</sup>۲) أنظر ص ۲۳۵ جزء ۳ الزيلعي . ورد في فتح القدير ص ۲۸۸ و۲۹۹ جزء ٤ وإذا خرج
 جماعة ممتنعين بقوتهم عن نقيض مقاتليهم أو واحد له ثقة بقوته و بخبرته .

رابعاً : الإثبات في الحرابة :

كما فى السرقة تثبت بالإقرار وبالشهادة بنفس الشروط . فإن أقر الفرد على نفسه بأن قتل غيلة ثم رجع فإنه يقبل رجوعه . قال بذلك مالك<sup>(١)</sup>.

ويقبل مالك شهادة المجنى عليهم على الذين سلبوهم ولو بشهادة السماع . وقال الشافعي تجوز شهادة أهل الرفقة عليهم إذا لم يدعوا لأنفسهم ولا لرفقائهم مالا أخذوه (٢٦).

وقد جاء في المغنى لابن قدامة :

وإذا شهد عدلان على رجل أنه قطع عليهما الطريق وعلى فلان وأخذ متاعهم ، لم تقبل شهادتهما لأنهما صارا خصمين له بقطعه عليهما ، وإن قالا نشهد أن هذا قطع الطريق على فلان وأخد متاعه قبلت شهادتهما ولم يسألها الحاكم هل قطع عليكما معه أم لا لأنه لا يسألها ما لم يدعيا عليه .

وإن عاد المشهود له فشهد عليه أنه قطع عليهما الطريق وأخذ متاعهما لم تقبل شهادته لأنه صار عدوآ له بقطعه الطريق عليه .

وإن شهد شاهدان أن هؤلاء عرضوا لنا فى الطريق وقطعوها عسلى فلان قبلت شهادتهما لأنه لم يثبت كونهما خصمين بما ذكراه (٣).

ورأى مالك هو الأقرب لاستتباب الأمن وللمعقول .

خامساً : العقوبة وسقوطها :

<sup>=</sup> شوكته: يقصدون قطع الطريق أي أخذ المارة، فإن يؤخلوا قبل أن يأخلوا مالاً ويقتلوا نفساً، بل لم يوجد منهم سوى مجرد إخافة الطريق إلى أن أخلوا محكمهم أن يقرروا ويحبسوا إلى أن تظهر توبتهم في الحبس أو يموتوا، ومن أخاف الطريق ولم يُقتل ولم يأخذ المال قضي.

<sup>( )</sup> انظر ص ٣١٦ الحااب جزء ١١ ، انظر ٢٠٣ المدونة جزء ١٦ .

 <sup>(</sup> ۲ ) ولو شهد بعض اللعبوس على بعض لم تقبل -- وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض .
 وانظر ص ٤ ، ٣ من المختص النافع فى فقه الإمامية للحلي طبعة وزارة الأوقاف .

<sup>(</sup>٣) قطر ص ٢١٠ الذعيرة القراق جزء ٨ ، ٣٢٤ من المني جزء ١٠ .

لا يكون هناك تكرار ، وإنما نريد أن نوجز فنقول إن حال قاطع الطريق لا تخلو من أحوال أربعة :

۱ ـــ إذا قتل وأخذ المال فإنهيقتل ويصلب، وقتله متحتم لا يلخله عفو.
 وقد أجمع على هذا الجمهور ، قال به الحنابلة والشافعى والحنفية .
 والزهرى ، ولأنه حد من حدود الله فلا يسقط بالعفو .

إلا أن القائلين بهذا الرأى اختلفوا في الصلب على أوجه ثلاثة :

### الوجه الاول :

قال الشافعي إنه يصلب بعد قتله .

وقال الأوزاعي ومالك والليث وأبو حنيفة وأبو يوسف يصلب حياً ثم يقتل مصلوباً لأن الصلب عقوبة ، ويعاقب الحي لا الميت<sup>(١)</sup>.

وعن أبي يوسف أنه يترك على خشبة حتى يتقطع ويسقط لأنه أبلغ فى الردع (٢٠).

### الوجه الثــانى :

فى مدة صلبه . فيرى بعض الفقهاء أن المقصود بالصلب إعلام الناس به ، فدته قدر ما يشتهر الأمر . قال بذلك بعض الحنابلة .

وقال الشافعي وأبو حنيفة يصلب ثلاثة أيام ويخلي بينه وبين أهـــله ليدفنوه ، كذا قال الشيعة الإمامية (٣).

<sup>(</sup>١) ورد القولان في الحلي ص ٤٠٤ طبعة وزارة الأوقاف .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٣٧ جزء ٣ الزيلعي .

<sup>(</sup>٣) انظر المرجم السابق والشيمة الإمامية الاثنى عشرية تطلق على طائفة من الشيمة كانت تمتقد أن النبى صلى الله عليه وسلم أوصى بالحلافة لعلى بالذات ، ويبالغون فى النيل عن سبقه إليها ويحصرون الحق فيها من بعده لولده من فاطمة وهم الحسن ثم الحسين ومن يعقبهما من الأبناء إلى الثانى عشر .

#### الوجه الثالث:

فى ضرورة الصلب :

أ – يرى البعض أنه واجب في حق من قتل وأخذ المال لا يسقط بالعفو ب – وقال أصحاب الرأي إن شاء الإمام صلب وإن شاء لم يصلب .

٢ - إذا قتل ولم يأخد المال فإنه يقتل ولا يصلب . وفى رأى أنه يقتل
 ويصلب لأنه محارب .

والأوجه الرأى الأول حتى تتدرج العقوبات زيادة ونقصاناً بحسب خطور ة الجرعة (١).

٣ ـــ إذا أخذ المال ولم يقتل فإنه تقطع يده اليمني ورجله اليسرى .

وأنظر ص ٣١٧ ، ٣١٩ من المحلى لابن حزم جزء ١١ :

صح يقيناً أن الله تعالى لم يوجب قط عليهم حكمين من هذه الأحكام ولا أباح أن يجمع عليهم خزيان من هذه الأخزاء فى الدنيا وإنما أوجب على المحارب أحدها لاكلها . ولا اثنين منها ولا ثلاثة فصح بهذا يقيناً لا شك فيه أنه إن قتل فقد حرم صلبه وقطعه ونفيه . وأنه إن قطع فقد حرم قتله صلبه وقطعه ونفيه وأنه إن صلب فقد حرم قتله وقطعه ونفيه فلا يجوز البتة غير هذا .

فلا يحل أن يجمع عليه أمران لأن الله تمالى إنما أمر بذلك بلفظ (أو) وهو يقتضى التخيير ولا بد – ولو أراد الله تعالى جمع ذاك لقال : أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف .

وانظر ص ٩٩ من المدونة جزء ١٦ .

قلت : ويصلبه قال : قال مالك لم أسمع أحداً صلب إلا عبد الملك بن مروان فإنه كان صلب الذي كان يقال له الحارث (قال) قال مالك وذلك إلى الإمام يجتهد فيه . وكيف يصلبه في قول مالك أحياً أم ميتاً (قال) لم أسمع من مالك إلا ما أخبر تك بما ذكر عن عبد الملك بن مروان فإنه صلب الحارث وهو حي وطعنه بالحربة بيده (قال) وأنا أرى أن يصلب حياً ويطعن بعد ذلك . وانظر ص ٥٠٠ أحكام القرآن المجصاص جزء ٢ .

(١) وإن قتل ولم يأخذ المال حتم قتله ولم يجز لولى الدم العلم عنه . انظر المهذب جزء ٢ ص ٢٨٤ .

وكتاب المختصر النافع في فقه الإمامية ألفه الشيخ المحقق ابن القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن
 الحل المتوفى سنة ٦٧٦ ه .

٤ ــ إذا أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا . فإنه ينفى ويشرد .
 و في النفى تفصيل أفاض فيه الفقهاء ذكرناه في بحث سابق فيحسن المرجوع إليه(١).

وقال مالك إذا قطع الطريق فرآه الإمام جلداً ذا رأى قتله ، وإن كان جلداً لا رأى له قطعه ولم يعتبر فعله .

وقد قال صاحب المغنى فى ذلك :

لا يقتل إذا لم يقتل لقول النبى صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو ختل بغير حق (٢) .

وهو رأى الحنفية أورده الجصاص .

ه -- أن يتوب قبل القدرة عليه .

التوبة في الحرابة :

إذا تاب المنهم في جريمة قطع الطريق فلا يخلو الأمر من حالين :

الأول: أن يتوب قاطع الطريق بعد القدرة عليه. أى بعـــد معرفته والقبض عليه فلا يسقط عنه. ويجب عليه الحد باعتبار ما فعل من جرعته على حسب التفصيل السابق ذكره.

الثانى : أن يتوب قاطع الطريق قبل القدرة عليه . فقد نصت الآية : \* إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » .

ونبحث أمرين :

الأمر الأول: حقوق السلطة العامة في جريمة قطع الطريق، قال مالك والشافعي وأصحاب الرأى وأبو ثور والحنابلة: إن الحد يسقط عنهم لما ورد في الآية الصريحة، «فعلى هذا يسقط عنهم وجوب القتل والصلب والقطع والنفي».

<sup>(</sup>١) انظر ص ٨٨ ، ١١٣ من العقوبة في الفقه الإسلامي للمؤلف.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ص ٣٠٦ جزء ١٠ من المغنى ، وانظر ص ٤٩٧ الجصاص جزء ٢ .

الأمر الثانى : حقوق الأفراد الحاصة فى جريمة قطع الطريق يجب عليهم هذه الحقوق . فيبقى عليهم القصاص فى النفس والجراح وغرامة المال فى السرقة والدية إذا سقط القصاص ، والأرش أو حكومة العدل عسب الأحوال(1).

وقال الليث بن سعد لا يطالب مهذه الحقوق(٢).

## كيفية التوبة :

تفرق الرأى في ذلك إلى أقوال ثلاثة :

١ – أن يترك ما هو عليه وإن لم يأت الإمام ، أو أن يلقى سلاحه
 ويأتى الإمام طائعاً .

٢ ــ يترك ما هو عليه ويجلس فى موضعه وتظهر توبته لجيرانه .

٣ - يأتى الإمام . فإن لم يترك ما هو عليه لم يسقط عنه الحد ٣٠).

هل إقامة الحد على قاطع الطريق كفارة لذنوبه ؟

### قال الجصاص:

إقامة الحد على قاطع الطريق لا تكون كفارة لذنوبه لإخبار الله تعالى بوعيده فى الآخرة بعد إقامة الحد عليهم قوله تعالى : « إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم » استثناء لمن تاب منهم من قبل القدرة عليهم وإخراجه لهم من جملة من أوجب الله عليه الحد لأن الاستثناء إنما هو إخراج بعض ما انتظمته الجملة منها كقوله تعالى : « إلا آل

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۳۱۵ من المغنى لابن قدامة جزء ۱۰ ، وانظر ص ۸٦ جزء ۲ منلا خسرو ، انظر ص ۲۰۱ جزء ۲ الجصاص .

وأنظر ص ٢٨٥ المهذب جزء ٢ ، انظر ص ٢٠٦ الذخيرة للقرافي جزء ٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٤٩ جزء ١ أحكام القرآن لابن العربي .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٠٩ الذخيرة للقرافي جزء ٨ حيث وضح أقوال المذهب في ذلك .

وانظر ص ٣٨٢ بداية الحبُّهد جزء ٢ لابن رشد .

لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته » فأخرج آل لوط من جملة المهلكين وأخرج المرأة بالاستثناء من جملة المنجين . وقوله تعالى : «قل للذين كفروا إن ينهوا يغفر لهم ما قد سلف » عقل بذلك سقوط عقوبات الدنيا والآخرة عنهم، فإن قال قائل قد قال فى السرقة : « فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم » ومع ذلك فليست توبة السارق مسقطة للحد عنه . قيل له : لأنه لم يستشهم من جملة من أو جب عليهم الحد، وإنما أخبر أن الله غفور رحيم لمن تاب منهم . وفى آية المحاربين استثناء يوجب إخراجهم من الجملة (١).

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٠ جزء ٢ . أحكنام القرآن .

## الفصّ لالشايي

# جربيمة الزسسا

### في الفقر الحديث :

تنص المادة ٢٧٣ من قانون العقوبات المصرى على :

« لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة ٢٧٧ لا تسمع دعواه علمها » .

وتنص المادة ٢٧٤ :

والمرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ؛ لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت .

وتنص المادة ٢٧٥ :

« ويعاقب أيضاً الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة » .

وتنص المادة ٢٧٦ :

« الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل، أو اعترافه، أو وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه، أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم » .

وتنص المادة ۲۷۷ :

 فالزنا يعاقب عليه في التشريع الوضعي على اعتبار أن فيه إخلالا بعقد الزواج . وقد كانت هذه المواد على قلبها مجالا لبحوث كثيرة في موضوع الزنا . وقد كتبت فيه أبواب كثيرة ورسالات عديدة . ولا يهمنا في هذا المؤلف أن نفيض في الكتابة عن الزنا في التشريع الوضعي . فالمراجع كثيرة كما أسلفنا . إنما يهمنا أن نبرز الفروق الواضحة بين هذه الجريمة في ذلك التشريع وفي الفقه الإسلامي لنرى الحلاف بين الفكرتين .

ويهمنا أن نوضح أن القانون المصرى أسوة بالقانون الفرنسي فرق بن زنا الزوج وزنا الزوجة من أربعة وجوه :

١ - إن الجريمة لا تقوم بالنسبة إلى الزوج إلا إذا زنى فى مــــنزل
 الزوجية . أما الزوجة فيثبت زناها فى أى مكان .

٣ ــ أن للزوج أن يعفو عن زوجته بعد الحكم عليها . أما الزوجة فلم ينص على أن لها حتى العفو عن زوجها بعد الحكم عليه نهائياً .

٤ - أن الزوج يعذر إذا قتل زوجته حال تلبسها بالزنا ويخفف عقابه . أما الزوجة فلا عذر لها في مثل هذه الحالة .

ونبحث أمرين اعترضا سبيل التشريع الوضعي :

١ ــ إلغاء العقاب في جريمة الزنا وترك الأمر للقضاء المدنى .

٧ ــ حلف الفروق الموجودة بين جريمة زنا الزوج وزنا الزوجة .

# أولا ـــ إلغاء العقوبة في جريمة الزنا وترك الأمر للقضاء المدنى :

بحث هذا الأمر فى هولندا عندما شكلت لجنة لتحرير قانون العقوبات الهولندى فاقترحت هذه اللجنة حذف الزنا من عداد الجرائم بحجة أن كل عقوبة توضع للزنا هى عقوبة ظالمة وغير زاجرة، لأنه إما أن تحصل المحاكمة

على الجريمة بدون أخذ رأى الزوج، وحينئذ يزداد خطر الفضيحة وأضرار المحاكمة الذى تحدثه الجريمة بالمحتمع الإنسانى . وإما أن يخول الزوج وحده حق رفع الشكوى ، وحينئذ يتوقف العقاب على مزاج الزوج ودرجة تأثره (۱)، ومن ناحية أخرى إن عقوبة الزنا ليس لها أى أثر مانع، إذ لا تكفى العقوبة لإيقاف من لا توقفهم اعتبارات أسمى وأعظم شأناً . وأخيراً فإن الحكم المدنى بالطلاق أو الفرقة هو التعويض الطبيعى الفعال عن الإخلال بعهد الزواج ، ومتى أمكن الحصول عليه فلا فائدة لغيره من الحلول . ومع ذلك لم تأخذ الحكومة الهولندية بهذه الأسباب ولم تحذف الجريمة من القانون .

كما أن غالبية التشريعات الأجنبية تعاقب على هذه الجريمة، وذلك لأمرين:

١ ــ لحماية الزوج المحبى عليه الذي جرح في عواطفه وشرفه .

٢ ــ لحماية نظام الأسرة الذي هو في الواقع الصورة المصغرة للمجتمع الكبير .

ونظراً لأن الأمر الأول ترعاه الدولة أكثر من حقها نفسه فإنه فى معظم القوانين الوضعية تمتد سلطة الشخص المضرور إلى حد منع المحاكمة. وفى هذه القوانين يخول الزوج حق إيقاف الدعوى العمومية فى أثناء سيرها وتحرير الزوجة من نتائج الحكم الصادر عليها(٢).

ثانياً ــ حذف الفروق بين الزوج الزانى والزوجة الزانية .

إن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة من حيث تكوين جريمة الزنا لا تتفق مع العقليات البشرية .

ويقرر الفقهاء الفرنسيون بأن الزوجة التي تخرق قوانين الحياة فإنها تسلم نفسها تسليما تاماً لمن يستولى عليها . فمن جانبها ليست المسألة مسألة خطأ عارض عمر فلا يعتد به . إذ هي لا تقع في وهدة السقوط إلا بعد أن تقطع

<sup>(</sup> ۱ ، ۲ ) انظر ص ۸۸ من الموسوعة جزء ه .

فى الغالب نهائياً الصلات التى تربطها بعائلتها وعسلى الخصوص بزوجها ، فإذا ارتكبت فعل الزنا ولو مرة واحدة فإن هذا كاف لهسدم الزواج وانحلال العائلة . ويرون بناء على ذلك أنه بينا تتحقق جريمة الزنا من جانب الزوجة بفعل واحد من أفعال الزنا ، لا يجب أن تتحقق هذه الجريمة من جانب الزوج إلا إذا زنا غير مرة بامرأة أعدها لذلك (١).

وفى الواقع زنا الزوجة يؤدى إلى نتائج أسوأ من زنا الزوج للأسباب الآتـــة :

١ ــ لأنه بمكن أن يدخل في العائلة طفل عير شرعي .

٢ ــ لأنه فى حالة الرأى العام الذى لا يستطيع الشارع أن يتجاهله يلحق العار بالزوج ويجعله موضعاً للهزء والسخرية (٢).

\* \* \*

فالزنا فى الفقه الغربى يقترن بالزواج سواء من ناحية الزوج أو الزوجة . أما الاتصال الجنسى غير الشرعى بين الرجل والمرأة بالاختيار فلا عقاب عليه إلا إذا كانت المرأة أقل من ١٨ سنة ٢٠٠٠. ولا نريد أن نتوسع فى الكتابة فى شرح نصوص القانون الوضعى . وإنما أور دناها لنقارن بين ما جاء بها وما وجدناه فى الفقه الإسلامى .

**\*** \* \*

أما فى الفقه الإسلامى فنجد أن الزنا عام شامل العلاقة الجنسية غير الشرعية سواء كان الزانى متزوجاً أو غير متزوج . فكل اتصال جنسى كامل بين رجل وامرأة بشروط خاصة هو زنا يعاقب عليه بعقوبة الزنا .

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٦٩ من المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٦٨ من المرجّع السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات المصرى .

تتعدد التعاريف باعتبار الخلاف بين مختلف المذاهب فى الفروع ، ويحسن أن نختار تعريفاً انتقيناه من كل مذهب من أحدكتبه الهامة .

فالفقيه القرافي المالكي يعرف الزنا في كتاب الذخيرة بأنه :

« انتهاك الفرج المحرم بالوطء المحرم فى غير الملك ولا شبهته (١) .

والشرازى الشافعي يعرفه :

« بأنه وطء رجل من أهل دار الإسلام امرأة محرمة عليه من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك ولا شبهة ملك وهو عاقل بالغ مختار عالم بالتحريم (٢٠)»

وصاحب بدائع الصنائع الحنفي يعرفه:

« الزنا هو اسم للوطء الحرام فى قبل المرأة الحية فى حالة الاختيار فى دار العدل ممن التزم أحكام الإسلام ، العارى عن حقيقة الملك وعن شبهته وعن حتى الملك وعن حقيقة النكاح وشبهته (٢٠) .

ويعرفة ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغنى :

۵ من وطيء امرأة في قبلها حراماً لا شبهة له في وطبها إنه زان بجب الحد

<sup>(</sup>١) انظر ص ١١٤ جزء ٨ من الذخيرة ، انظر ص ٨٣ جزء ٢ من ابن العربي .

<sup>«</sup> الزنا هو الوطء المحرم شرعاً فى غير ملك ولا شبهة الملك سواء كان فى قبل أو دبر فى ذكر أو أنثى » ، انظر ص ٣٦٢ بداية المجتهد لابن رشد « الزنا هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين » .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٦٦ المهذب جزء ٢ للشير ازى . وقال الماوردى : الزنا هو تغييب البالغ العاقل حشفة ذكره فى أحد الفرجين من قبل أو دبر بمن لا عصمة بينهما ولا شبهة وجعل أبو حنيفة الزنا مختصاً بالقبل دون الدبر .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٣ البدائع جزء ٧ ، انظر ص ٢٤٧ أبو يعلى وقد جاء في فتح القدير جزء ۽ ص ١٣٩ .

<sup>«</sup> الزنا هو إدخال المكلف الطائع قدر حشفته قبل مشهاة حالاً أو ماضياً بلا ملك وشبهة أو تمكينه من ذلك أو تمكينها ليصدق على ما لو كان مستلقياً فقعدت على ذكره فتركها حتى أدخلته فإنهما يحدان في هذه الصورة وليس الموجود منه سوى التمكين ع .

إذا كملت شروطه . والوطء فى الدبر مثله فى كونه زنا لأنه وطء فى فرج امرأة لا ملك له فيها ولا شبهة ملك فكان زنا(١).

وعرفه الحلى وهو من الشيعة الإمامية بأنه « إيلاج الإنسان فرجه فى فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرآلال).

وسنتكلم في جريمة الزنا في الفقه الإسلامي في ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : أركان جرعة الزنا .

المبحث الثاني : أدلة الإثبات في الزنا .

المبحث الثالث : فروق جوهرية بين التشريعين .

# المبحث الأول

# أركان جريمة الزنا

لكل جرعة أركان لا تتوافر إلا بها ، وأركان جريمة الزنا هي :

۱ ــ الفعل المادي « الوطء » .

٢ ــ شروط في الزاني أو الزانية .

٣ ـ القصد الجنائي .

## الركن الأول - الفعل الحادى:

#### الوطء :

من أهم الأركان التي تستوجب العقوبة في جريمة الزنا الوطء، والوطء الذي يوجب الحد هو إبلاج الحشفة وتغييبها في الفرج أو قدرها من مقطوعها .

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٥١ المغنى جزء ١٠.

الزنا يجب بغيبوبة حشفة ذكر البالغ العاقل في أحد الفرجين قبل أو دبر عن لا عصمة بينهما ولا شبهة α .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٩١ للحلي طبعة الأوقاف .

والوطء يتناول الإيلاج المجرد عن الإنزال فإنه ليس بشرط هنا. ولا يشترط أن يكون الوطء بإيلاجه فإنه لو كان مستلقياً فأدخلت ذكره فى فرجها(١)لزمهما الحد.

## جاء في الزيلعي :

« بجب أن يسأل الإمام الشهود عن نفس الزنا وماهيته . وهو إدخال الفرج في الفرج لأنه يحتمل أنهم عنوا به غير الفعل في الفرج . فإن بينوه وقالوا رأيناه وطنها كالميل في المكحلة . حكم بالحد(٢).

### وجاء في المهذب :

« والوطء الذي يجب به الحد أن يغيب الحشفة في الفرج فإن أحكام الوطء تتعلق بذلك ولا تتعلق بما دونه، وما يجب بالوطء في الفرج من الحد يجب بالوطء في الدبر لأنه فرج مقصود، فتعلق الحد بالإيلاج فيه كالقبل، ولأنه إذا وجب بالوطء في القبل وهو ما يستباح أولى ، (٣).

أخرج أبو داود والنسائى وعبد الرزاق فى مصنفه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « جاء الأسلمى نبى الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع مرات ، كل ذلك يعرض عنه ، فأقبل فى الحامسة فقال : أنكحتها ؟ قال نعم : قال حتى غاب ذلك منك فى ذلك منها ؟ قال : نعم قال : كما يغيب المرود فى المكحلة ، وكما يغيب الرشاء فى البئر ؟ قال نعم : قال فهل تدرى ما الزنا ، قال نعم . أتبت منها حراماً مثل ما يأتى الرجل من

<sup>(</sup>١) انظر ص ٦١ الدرر الحكام ، ص ٢٧٨ جزء ؛ الشرح الكبير للدردير ۽ الوطء نغييب الحشفة أو قدرها ولو بحائل خفيف لا يمنع اللذة – أو بغير انتشار ۽ .

و إيلاج بعض الحشفة غير موجب للحد لأنه ليس وطنا ولذا لم يوجب النسل ولم يفسد الحج كما في الجوهرة . انظر ص ٢١٧ جزء ٣ ابن عابدين .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱٦٥ الزيلعي جزء ٣.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ص ٢٦٧ المهذب جزء ٢ .

امرأته حلالاً . قال فما تريد بهذا القول ؟ قال أريد أن تطهرنى . فأمر به فرجم «(۱) .

هذا القول جميعه ينطبق على الرجل لأنه هو المباشر للزنا وهو المولج فما حكم المرأة في ذلك الأمر ؟

جاء في كتاب أحكام القرآن لابن العربي :

وقوله تعالى: الزانية والزانى. فذكر الذكر والأنثى فيه والزانى كان يكفى عنه، قلنا هذا تأكيد للبيان. كما قال والسارق والسارقة، ويحتمل أن يكون ذكر في الزنا لئلا يظن ظان أن الرجل لما كان هو الواطئ والمرأة على ، ذكرهما رفعاً لهذا الإشكال الذي أوقع جاعة من العلماء حتى قالوا لاكفارة على المرأة في الوطء في رمضان، لأنه قال: جامعت أهلي في رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم و كفير والمرأة ليست بمجامعة ولا واطئة فالمرأة تتصف بالوطء فكيف بالجاع الذي هو مفاعله ، هذا ما لا يخفى على لبيب (۲) و .

وعند أبي حنيفة لا يجب الحد بوطء امرأة أجنبية في غير قبلها .

وقال بعكس ذلك أبو يوسف ومحمد والشافعي فهو كالزنا عندهم وتفصيل ذلك :

ولو باشر الرجــل المرأة فاستمتع بها فيا دون الفرج فلاحد عليه ، لما روى أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنى لقيت امرأة فأصبت منهاكل شيء إلا الجاع ، فأنزل إليه تعالى « أقم الصلاة ...» الآية ، فقال الرجل إلى هذه الآية ؟ قال « لمن عمل بها من أمتى » رواه النسائى ــ ولو وجد رجل وامرأة يقبل كل واحد منهما صاحبه ولم يعلم

<sup>(</sup>١) انظر س ١١٥ فتح القدير جزء ٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٨٤ لاَبن العربي جزء ٢ وانظر تفصيل الموضوع في ص ١٣٩ فتتح القدير جزء ٤ .

هل وطثها أو لا فلا حد عليهما، فإن قالا نحن زوجان واتفقا على ذلك فالقول قولها ، وبه قال حاد والشافعى وأصحاب الرأى ، وإن شهد عليهما بالزنا فقالا نحن زوجان فعليهما الحد إن لم تكن بينة بالنكاح وبه قال أبو ثور وابن المنذر، لأن الشهادة بالزنا تنفى كونهما زوجين فلا تبطل بمجرد قولها ويحتمل أن يسقط الحد إذا لم يعلم كونها أجنبية عنه لأن ما ادعياه محتمل فيكون ذلك شبهة كما لو شهد عليه بالسرقة فادعى أن المسروق ملكه (١).

## اللواط :

قال تعالى : « ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد العالمين » .

وقال الرسول « لعن الله من عمل عمل قوم لوط » .

ويرى أبو حنيفة أنه لا يجب فيه حد الزنّا لأنه ليس بمحل الوطء فى شبه غير الفرج . وفيه التعزير ويسجن حتى يموت أو يتوب . ولو اعتاد اللواط قتله الإمام سياسة لا حداً .

وقول مشهور للشافعي ورواية عن أحمد وابن عباس والزهرى وربيعة ومالك والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور أن فيه الحد<sup>(۲)</sup>.

وفى حد اللواط قولان :

١ - قول، إنه يجب فيه ما يجب فى الزنا، فإن كان غير محصن وجب عليه الجلد والتغريب، وإن كان محصناً وجب عليه الرجم، لما روى أبو موسى الأشعرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان » ولأنه حد يجب بالوطء فاختلف فيه البكر والثيب كحد الزنا .

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٦٢ جزء ١٠ المغنى .

<sup>(</sup> ٢ ) 'نظر ص ٢٦ حاشية الشر نبلالية جزء ٢ ( قوله أو أتى في دبر : شامل دير زوجته ) .

٢ - والقول الثانى أنه بجب قتل الفاعل والمفعول به، لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ١ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ١، ولأن تحريمه أغلظ فكان حده أغلظ.
 وكيف يقتل ؟ فيه وجهان :

أحدهما: أنه يقتل بالسيف لأنه أطلق القتل في الخبر فانصرف إطلاقه إلى القتل بالسيف (١).

والثانى : أنه يرجم لأنه قتل يحب بالوطء فكان بالرجم كقتل الزنا . ومن هذا الرأى أحمد(٢)ومالك (٣)والليث .

الخنثى :

جاء في حاشية الدسوق على الشرح الكبير:

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٦٨ المهلب جزء ٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٦٢ المغنى جزء ١٠ ، وانظر ص ٢٤٨ الأحكام السلطانية لأبي يملي الفراء.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٣٥ الذخيرة جزء ٨ وانظر المدونة : ص ١٣ جزء ١٦ :

قلت أرآيت من أتى امرأة فى دبرها وليست له بامرأة ولا بملك يمين أيحد فى قول مالك حد الزنا ؟ (قال) نم يحد حد الزنا لأن مالكاً قال هو وطه – قلت : أرأيت إن فعل ذلك رجب العمبى وإن بصبى أو بكبير ما حدم ؟ قال : قال مالك : من فعل ذلك بصبى رجم ولا يرجم العمبى وإن فعل ذلك كبير بكبير رجما أحصنا أو لم يحصنا (وانظر الرأى الآخر فى ص ٣٤ البدائم جزء ٧) : ه الوطه فى الدير فى الأثنى أو الذكر لا يوجب الحد عند أبي حنيفة وإن كان حراماً لعدم الوطه فى الدير فى الأثنى أو الذكر لا يوجب الحد وهو الرجم إن كان محسناً والجلد إن كان غير محصن لا لأنه زنا بل لأنه فى معنى الزنا لمشاركة الزنا فى المنى المستدى لوجوب الحد وهو الوطه فى الوطه الحرام على وجه التمحض فكان فى معنى الزنا فورود النص بإيجاب الحد هناك يكون وروداً ههنا دلالة ولأبي حنيفة ما ذكرنا أن اللواطة ليست بزنا لما ذكرنا أن الزنا اسم للوطه فى قبل وقد اختلف الصحابة رضى الله عنهم فى حد هذا الفعل ولو كان هذا زنا لم يكن لاختلافهم معنى لأن موجب الزنا كان معلوماً لم بالنص فثبت أنه ليس بزنا ولا فى معنى الزنا أيضاً لما فى الزنا مناه المهين اللى مناح مثله بالعزل وكذا ليس فى معناه فيما شرع له الحد وهو الزجر . فاختلاف الصحابة يستوجب التمزير فى هذا الفعل » .

لا حد على واطئ الخنثى فى قبله لأنه كثقبة ، فإن وطئ فى دبره فالظاهر أنهى فيكون فيه الجلد كإتيان أجنبية بدبر . ولا يعتبر ذكرا ملوطا به . بحيث يكون فيه الرجم و عند من يقول بللك ، ولا حد عليه إن وطئ هو غيره للشبة ، إذ ليس ذكراً محققاً إلا أن يمنى فلا إشكال(١)،

### المساحقة :

وهو أن تأتى المرأة المرأة .

روى أبو موسى الأشعرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان و يجب فيه التعزير دون الحد لأنها مباشرة من غير إيلاج فوجب بها التعزير دون الحد ، كباشرة الرجل المرأة فيا دون الفرج (٢) فلا حد عليه .

# وطء البهيمة :

إذا وطئ رجل بهيمة أو إن مكنت المرأة قرداً منها ففي الموضوع روايتان :

۱ – روایة عن أحمد وابن عباس وعطاء والشعبی والنخعی<sup>(۲۲)</sup> ومالك والثوری وأصحاب الرأی . وقول للشافعی – أن فی ذلك التعزیر ولا حد فیه (<sup>3)</sup> .

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٢٧٨ حاشية الدسوق على الشرح الكبير جزء ٤.

<sup>(</sup> ٢ ) أنظر ص ٢٦٩ المهذب جزء ٢ وأنظر ص ١٣٦ من اللخيرة جزء ٨ للقرآقي المالكي ..

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخى الكونى الفقيه . روى عن مسروق وعلقمة وشريح وغيرهم . وهو شيخ حاد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة قال الشعبى : ما ترك أحداً أعلم منه قيل : ولا الحسن وابن سيرين . وعن مذهبه تفرع مذهب الحنفية . مات وهو مختف عن الحجاج بن يوسف سنة ٩٦ ه .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٣٤ من بدائع الصنائع جزء ٧ ، وانظر ص ١٥٠ فتح القدير جزء ٤ .

۲ ــ روایة أخرى عن أحمد أن حده حد اللواط . وقال الحسن حده
 حد الز انی(۱).

ورد في الدرر الحكام :

إن كانت البهيمة مما لا يوكل تذبح ثم تحرق بالنار ولا تحرق قبل الذبح وضمن الفاعل قيمة الدابة إن كانت لغيره لأنها قتلت لأجله، والإحراق ليس بواجب وإنما يفعل لئلا يعير الرجل بها إن كانت باقية فيقطع التحدث به . وإن كانت مما يؤكل تذبح وتوكل عند أبي حنيفة .

## وطء الميتة :

وإن وطئ الميتة ، ففيه وجهان :

١ -- أحدهما عليه الحد وهو قول الأوزاعى لأنه وطء فى فرج آدمية فأشبه وطء الحية ولأنه أعظم ذنباً وأكثر إثماً لأنه انضم إلى فاحشة هتك حرمة المتة(٢).

٢ - والثانى لا حد عليه وهو قول الحسن . قال أبو بكر : وبهذا أقول
 لأن الوطء فى الميتة كلا وطء لأنه عضو مستهلك ولأنه لا يشتهى مثلها وتعافها
 النفس فلا حاجة إلى شرع الزجر عنها والحد إنما وجب زجراً .

وفى هذا بجب التعزير<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٦٣ المغني جزء ١٠ وص ١٣ من المدونة جزء ١٦ ـ

و قلت أرأيت الرجل يأتى البهيمة ما يصنع به فى قول مالك . قال أرى فيه النكال و لا أرى فيه الحد ، قلت فيل تحرق البهيمة فى قول مالك . قال لم أسمع من مالك فيه شيئاً و لا أرى أن تحرق α . وانظر ص ١١٥ من الذخيرة للقرانى المالكي α و لا يحد بالبهيمة عند ابن القاسم لتعذر قياسها على الآدمية لقيام الفارق α . وانظر ص ٢٢٤ جزء ٣ الجماص .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ص ١٢٠ اللخيرة الجزء الثامن « ويحد الحي بالميتة a .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٥٢ المغنى جزء ١٠ ، ٢٦٩ المهلب جزء ٢ ، ٣٤ البدائع جزء ٧ ،

وإن أدخلت المرأة ذكر ميت غير زوجها فلا تحد لعدم اللذة كالصبي (١) وطء النائمة :

بالنوم ترتفع المسئولية : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . رفع القلم عن ثلاثة . . ذكر منهم النائم ، ولذلك فإن النائم لا يسأل عن أفعاله ولا عن تصرفاته .

فإذا زنى رجل بنائمة فالحد عليه لا عليها .. أما إذا كانت متناومة فالحد عليها أيضاً .

وإذا استدخلت امرأة ذكر نائم في فرجها فلا حد عليه والحد عليها(٢)؛

# الركن النساني - الزاني والزانية:

نتكلم في هذا الركن في أمور :

أولا: شروط في الزاني أو الزانية لوجوب العقاب.

ثانياً : المرأة المستأجرة .

ثالثاً: الزنا الذي لا حد فيه .

أولا ــ الشروط الواجب توافرها لتوقيع العقاب :

من أقوال الفقهاء نستخلص الأمور الآتية لكي يجب الحد .

### ١ ــ الحرية :

فيلزم أن يكون الجانى حرآ غير رقيق . قال الله تعالى « فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » .

فالعقوبة تتنصف إذا كان الجاني رقيقاً .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٧٩ حاشية الدسوق على الشرح الكبير ، هامش ٩٠ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١١٥ الذخيرة جزء ٨ : وإن زنى بنائمة حد ولها الصداق .

والأمة لا تحصن الرجل . فلو كانت المرأة أمة فدخل بها زوجها ثم أعتقها المولى فما لم يدخل بها زوجها بعد العتق لا يكمل إحصانه(١).

### ٢ - العقسل:

فهو شرط لوجوب العقوبة . فالمجنون لا يخاطب بالشريعة لفقدان عقله أو نقصانه .

قال الرسول «عندما أقر ماعز بالزنا : أمجنون هو ؟ قالوا : ليس به بأس » .

وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له حين أقر عنده: وأبك جنون ؟ وروى أبو داود بإسناده قال: وأتى عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناساً فأمر بها عمر أن ترجم فهر بها على بن أبي طالب رضى الله عنه فقال: ما شأن هذه ؟ قالوا: مجنونة آل فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم، فقال أرجعوا بها ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة ؟ عن المجنون حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى محتلم . قال: بلى . قال: فما بال هذه ؟ قال: لا شيء . قال فأرسلها . قال : فجعل عمر يكبر (٢) » .

# ٣ ــ البلوغ :

فهو شرط لوجوب العقوبة لما روى عن سيدنا على بن أبي طالب . فالاحتلام هو فيصل البلوغ (٢٦). ونبحث بعض فروض اختلف فيها الفقهاء .

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٧٢ الزيلمي جزء ٣ حاشية الشلبي على الزيلمي .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٤٦ من الذخيرة للقرافي « وإن كان أحدهما مجنوناً تحصن العاقل خاصة قاله مالك وابن القاسم . وقال أشهب المعتبر الزوج إن كان عاقلا فيحصن هو وهي أيضاً إن زنت في إفاقتها أو مجنوناً لم يتحصنا معاً . وقال عبد الملك : إن صح العقد مهما أو من وليهما تحصنا معاً » في إفاقتها أو مجنوناً لم يتحصنا معاً . وماي كان الزوج وحده غير بالغ لم يكن واحد (٣) انظر المرجع السابق «قال اللخمي . ومي كان الزوج وحده غير بالغ لم يكن واحد مهما أما إذا كانت هي غير بالغة وحدها كان الزوج محصناً دونها لأن مقصود الوطء يحصل من الصغيرة له ولا يحصل المرأة من الصغير » .

١ - إذا زنى الصبى أو المجنون بامرأة مكلفة لا يجب عليها الحد عند
 أبي حنيفة ومحمد وأبى يوسف.

وحجتهم فى ذلك أن وجوب الحد على المرأة فى باب الزنا ليس لكونها زانية لأن فعل الزنا لا يتحقق منها وهو الوطء لأنها موطوءة وليست بواطئة وتسميتها فى الكتاب العزيز زانية مجاز لا حقيقة . وإنما وجب عليها لكونها مزنياً بها وفعل الصبى والمحنون ليس بزنا فلا تكون هى مزنياً بها فلا يجب عليها الحد . وفعل الزنا يتحقق من العاقل البالغ فكانت الصبية أو المحنونة مزنياً بها إلا أن الحد لم يجب عليها لعدم الأهلية . والأهلية ثابتة فى جانب الرجل فيجب(1) .

ويرى زفر والشافعي أن علمها الحد .

وحجتهم فى ذلك أنها زانية لأن الزنا هو قضاء الشهوة بالوطء الحالى عن الملك وشبهته وقد وجد ذلك فكان زنا . والزنا منها متصور . فالمانع من وقوع الفعل زنا خص أحد الجانبين فيختص به المنع كالعاقل البالغ إذا زنا بصبية أو مجنونة أنه بجب عليه الحد وإن كان لا بجب علمها (٢).

٢ - إذا زنى الرجل البالغ العاقل بصبية أو مجنونة فيرى الجمهور أن الحد على الرجل. ويفرق البعض فيما إذا كانت الصغيرة تمن بمكن وطؤها فوطؤها زنا يوجب الحد وإن كانت ممن لا تصلح للوطء ففها وجهان:

(۱) لا يجب على واطئ من لم تبلغ تسع سنين الحد لأنها لا يشتهى مثلها فأشبه ما لو أدخل أصبعه فى فرجها : وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبى لم يبلغ عشراً لا حد علها .

(ب) متى أمكن وطوها . أو إن أمكنت المرأة من أمكنه الوطء فوطئها أن الحد بجب على المكلف منهما، ولا يجوز تحديد ذلك بتسع ولا عشر، وكون التسع وقتاً لإمكان الاستمتاع غالباً لا بمنع وجوده

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٨٣ الزيلعي جزء ٣.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٤ بدائع الصنائع جزء ٧.

قبله، كما أن البلوغ يوجد فى خمسة عشر عاماً غالباً ولم يمنع من وجوده قبله(١).

### ٤ - الإسلام :

هل يشترط لكي تجب العقوبة أن يكون الجاني مسلماً ؟

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أشرك بالله فليس بمحصن. فالمسلم يتزوج المسلمة فتحصنه. والكافرة لا تحصنه. ولهذا قال عمر لحذيفة حين أراد أن يتزوج اليهودية: دعها فإنها لا تحصنك (٢).

وبذلك قال الحنفية :

وقال مالك كقوله إلا أن الذمية تحصن المسلم(٣).

وقال الحنابلة والشافعي وأبو يوسف (٤) والثورى : إن الإسلام ليس بشرط لوجوب العقوبة بدليل أن الرسول رجم يهوديين زنيا (٥) وذلك كان أول رجم في الإسلام (٦).

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٥٢ المغنى جزء ١٠ ، وانظر ص ١١٥ الذخيرة جزء ٨ .

<sup>«</sup> ومن أنبت جرى عليه حكم الرجال . وفى المدونة إذا كان مثلها يوطأ و إلا فلا وقال ابن القاسم يحد وإن كانت بنت خس سنين . وفى كتاب الرضاع يحد بالميتة لأنها آدمية محرمة الوطء . وفى الزاهى لا يحد لأنها لا تشتهى غالباً » .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۳۸ البدائع جزء ۲۷ ص ۳۵ البدائع ، ۱۳۲ فتح القدير جزء ٤ وانظر ص ۳۱۸ جزء ۳ أحكام القرآن الجصاص .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١١٥ ، ١٤٦ اللخيرة جزء ٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ١٦٣ الخراج ومع ذلك فقد ورد فى كتاب الحراج : n وأحسن ما سمعنا فى ذلك والله أعلم أن الحر المسلم لا يكون محصناً إلا بامرأة مسلمة حرة وإذا كانت تحته امرأة من أهل الكتاب فهو محصن لها وليست بمحصنة له n .

<sup>(</sup>ه) انظر المهذب جزء ۲ ص ۲۹۷ ، ۱۹۳ الشرح الكبير على المغنى جزء ١٠ . وانظر تفصيل المسألة فى الذخيرة للقرافى جزء ٨ ص ١٤١ ، ١٤٢ ، ١٤٣ . وانظر ص ١١٥ . وعند مالك لا يحد المسيحى ويرد إلى أهل دينه ويعاقب بالتعزير إن أعلن الزنا .

فإن كان الزوج مسلماً وهي نصرانية يحصن دونها .

<sup>(</sup>٦) انظر ص ١١٠ السياسة الشرعية لابن تيمية .

ويرد الحنفية على ذلك بالقول: إنما رجم رسول الله اليهوديين بحكم التوراة بدليل أنه راجعهما فلما تبين له أن ذلك حكم الله تعالى عليهم أقامه فيهم. ويقرر الطرف الآخر رداً على ذلك أنه حكم عليهم بما أنزل الله بدليل قوله تعالى و وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ».

ولأنه لا يسوغ للنبي صلى الله عليه وسلم الحكم بغير شريعته . ولو ساغ ذلك له ساغ لغيره . وإنما راجع التوراة ليعرفهم أن حكم التوراة موافق لما يحكم به عليهم، وأنهم تاركون شريعتهم مخالفون لحكمهم . وحكم الله فى وجوب الرجم إن كان ثابتاً فى حقهم بجب أن يحكم به عليهم فقد ثبت وجود الإحصان فيهم فإنه لا معنى له سوى وجوب الرجم على من زنى منهم بعد وجود شروط الإحصان فيه، وإن منعوا ثبوت الحكم فى حقهم فلم حكم به النبى ؟

# زنا الحربى المستأمن :

وهو الأجنبي الذي دخل ديارنا بأمان ، وفيه اختلف الفقهاء إلى أقوال : ١ - إذا زنى الحربي المستأمن بالمسلمة أو الذمية فعليها الحد دون الحربي في قول أبي حنيفة .

۲ ــ ولأبي يوسف رأيان :

(١) قال أولا: لا حد على واحد منهما .

(ب) ثم رجع عن ذلك وقال : عليهما الحدجميعاً .

٣ ــ وقال محمد بقول أبى يوسف الأول وهو أنه لا حد على واحد منهما
 وإن زنى المسلم أو الذى بالحربية المستأمنة حد الرجل فى قول أبى حنيفة
 ومحمد ، وفى قول أبى يوسف محدان جميعاً .

وتأصيل المسألة، أنه عند أبى حنيفة لا يجب على الحربي حد من الحدود سوى حد القذف فلا بجب عليه حد الزنا . وعند أبى يوسف يجب عليه كل الحدود سوى حد الشرب لآنه يعتقد حله وذلك لأن المستأمن النزم أحكامنا مدة مقامه فى دار الإسلام فى المعاملات والسياسة ، كما أن الذى النزمها مدة عمره . ولهذا يحد للقذف أيضاً ويقتل قصاصاً .

وعند أبى حنيفة ومحمد أنه لما لم يدخل ديارنا للبقاء ، بل لحاجة يقضيها ويرجع علينا أن نمكنه من الرجوع (١).

وعند محمد أن المسلم أو الذمى إذا زنى بمستأمنة يجب الحـــد عنده على الفـــاعل .

والمسلمة أو اللمية إذا زنت بمستأمن لا يجب الحد عنده عليها . فالأصل عنده : الزنا فعل الرجل ؛ والمرأة تبع لكونها محلا فامتناع الحد فى حق الأصل يوجب امتناعه فى التبع بخلاف امتناعه فى التبع لا يوجب امتناعه فى حق الأصل .

وعند أبى حنيفة أن فعل المستأمن زنا لكونه مخاطباً بالمحرمات . وصار كما لو مكنت مسلماً فهرب تحد هى لأن المانع خصه وتبعيتها فى الفعل لا فى حكمه بخلاف تمكينها صبياً أو مجنوناً لأنهما لم مخاطبا .

ه ــ أن توجد الأهلية والكمال في الزاني والزانية حال الوطء فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة :

وهذا قول أبى حنيفة وأصحابه وعطاء والحسن وابن سيرين والنخعى وقتادة والثورى وإسحق والحنايلة .

وقال مالك، إذا كان أحدهما كاملا صار محصناً إلا الصبي إذا وطيء الكبيرة لم يحصنها .

<sup>(</sup>١) ص هه ١ فتح القدير جزء ٤ . انظر ص ١٧٠ جزء ٧ الأم : عن وكيع عن سفيان الثورى عن سهاك عن قابوس بن الحارق أن محمد بن أبي بكر كتب إلى على يسأله عن مسلم زنى بنصر انية فكتب إليه أن أقم الحد على المسلم وادفع بالنصر انية إلى أهل دينها .

واختلف عن الشافعي فقيل له قولان : أحدهما كقول أبي حنيفة .

والثانى: أن الكامل يصير محصناً دون الآخر، فإذا وطئ الصبى الحر الصغير الكبيرة صارت محصنة دونه، كما أنه لا يجب على الصغير الحد ويجب على الكبير(١).

وقد جاء في المهذب للشير ازى .

وإن كان أحد الشريكين في الوطء صغيراً والآخر بالغاً ، أو أحدهما مستيقظاً والآخر نائماً ،أو أحدهما عالماً والآخر مجنوناً ،أو أحدهما عالماً بالتحريم والآخر جاهلا ،أو أحدهما مختاراً والآخر مستكرها ،أو أحدهما مسلماً والآخر مستأمناً — وجب الحد على من هو من أهل الحد ولم يجب على الآخر لأن أحدهما انفر د بما يوجب الحد وانفر د الآخر بما يسقط الحد فوجب الحد على أحدهما وسقط عن الآخر .

وإن كان أحدهما محصناً والآخر غير محصن وجب على المحصن الرجم والآخر وعلى غير المحصن الجلد والتغريب، لأن أحدهما انفرد بسبب الرجم والآخر انفرد بسبب الجلد والتغريب . وإن أقر أحدهما بالزنا وأنكر الآخر وجب على المقر الحد، لما روى سهل بن سعد الساعدى أن رجلا أقر أنه زنى بامرأة فبعث النبى صلى الله عليه وسلم فجحدت فحد الرجل . وروى أبو هريرة رضى الله عنه وزيد بن خالد الجهنى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : على ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، فأوجب الحد على الرجل وعلى الرجم على اعتراف المرأة (٢).

<sup>(</sup>١) أنظر ص ١٨١ الشرح الكبير على المنى جزء ١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٦٨ المهذب جزء ٢ .

لكى يجب الرجم يجب أن يكون الجانى محصناً (١). والإحصان في اللغة عبارة عن الدخول في الحصن . يقال أحصن أى دخل الحصن كما يقال أعرق أى دخل العراق . وأشأم أى دخل الشام . ومعناه دخل حصناً عن الزنا . وإنما يصير الإنسان داخلا في الحصن عن الزنا عند توافر الموانع وأهمها النكاح الصحيح . قال الرسول عليه السلام : « لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجاعة » . ولا خلاف أن المراد بالثيب الذي وطئ في نكاح صحيح . واختلف أصحاب أبي حنيفة هل يكون من شرط أن يكون الوطء بعد كماله بالبلوغ والعقل والحرية أم لا ؟

فنهم من قال ليس من شرط أن يكون الوطء بعد الكمال، فلو وطىء وهو صبغير أو مجنون أو مملوك ثم كمل فزنى رجم، لأنه وطء أبيح للزواج الأول فثبت به الإحصان كما لو وطئ بعد الكمال. ولأن النكاح يجوز أن يكون له قبل الكمال فكذلك الوطء.

ومنهم من شرط أن يكون الوطء بعد الكمال. فإن وطيء في حال الصغر أو الجنون أو الرق ثم كمل وزنى لم يرجم وهو ظاهر النص<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) وشروط الاحصان سبمة : الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والنكاح الصحيح والدخول فيه والإحصان حالة الدخول فيه ، انظر ص ١٧٢ جزء ٣ الزيلمى : وقال الإتقاق وأما الإسلام فإنه شرط الإحصان فى ظاهر الرواية عن أصحابنا جميعاً وروى عن أبي يوسف أن الإسلام ليس بشرط وهو قول الشافعى ، وتمرة الحلاف أن الذى الثيب الحر إذا زنى عندنا يجلد ولا يرجم وعندهما يرجم .

وانظر فى الشهادة على الإحصان المبسوط جزء ٩ ص ٤٢ وابن عابدين ص ٢٤٩ جزء ٣ . وانظر تفصيل معنى الإحصان فى القرطبي جزء ٥ ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٨ بدائع الصنائع جزء ٢٧ انظر ص ١١١ فتح القدير .

<sup>«</sup> وكون كل واحد من الزوجين مساوياً للآخر في شرائط الإحصان وقت الإسابة بحكم النكاح فهو شرط خلافاً للشافعي . حتى لو تزوج الحر المسلم البالغالماقل أمة أو صبية أو مجنونة حـ

ويجب أن يعلم أن حصول الوطء بنكاح صحيح شرط لحصول صفة الإحصان ولا يجب بقاوه لبقاء الإحصان حتى او تزوج فى عمره مرة بنكاح صحيح ودخل بها ثم زال النكاح وبقى مجرداً وزنى يجب عليه الرجم (١).

قال الشاعر:

فخذها من النظم مستفهماً ورابعها كونه مسلماً مي اختل شرط فلن يرجما(٢) شروط إحصان أتت ستة بلــوغ وعقــل وحــرية وعقد صحيح ووطء مبــاح

قال ابن عابدين:

وزيد عليها عندنا كونهما بصفة الإحصان وقت الوطء، وعدم الارتداد فصارت ثمانية، ويزاد كون العقد صحيحاً فتصير تسعة، وقد غيرت هذا النظم جامعاً للتسعة فقلت:

منی اختل شرط فلا ترجما ودین وفقسد ارتدادهما غدت مثله فی الذی قدما(۳) شرائط الإحصان تسع أتت بـــلوغ وعقـــل وحرية ووطء بعقد صحيح لمــن

= أو كتابية ودخل بها لا يصير الزوج محصناً بهذا الدخول. حتى لو زنى بعده لا يرجم عندنا وكذا لو تزوجت الحرة البالغة العاقلة المسلمة من عبد أو مجنون أو صبى و دخل بها لا تصير محصنة فلا ترجم لو زنت . ولو تزوج مسلم ذمية فأسلمت بعد ما دخل بها فقبل أن يدخل بها بعد الإسلام أى يطأها إذا زنى لا يرجم وكذا لو اعتقت الأمة التي هي زوجة الحر البالغ العاقل المسلم بعد ما دخل بها لا يرجم لو زنى ، ما لم يطأها بعد الإعتاق وعلى هذا لو بلغت بعد ما دخل بها وهي صغيرة وكذاك لو كانت تحته حرة مسلمة وهما محصنان فارتدا معاً بطل إحصائهما فإذا أسلما لا يعود إحصائهما حتى يدخل بها بعد الإسلام . »

ورد فى الذخيرة جزء ٨ ص ١١٩ : والاحصان يثبت بشهادة شاهدين ولا يقبل فى الإحصان شهادة نساء معهن رجل .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٦٣ جزء ٢ الدرر الحكام ، وص ٣٩ جزء ٩ المبسوط.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٩٤ جزء ٢ حاشية شرح تنوير الأبصار.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٣١ جزء ٣ ابن عابدين .

٦ ــ أن يكون الجانى مختاراً :

من شرط توقيع العقاب أن يكون الجانى مختاراً فلو كان مكرهاً فقد أفاض في ذلك الفقهاء:

١ - قول لأبى حنيفة وزفر أنه يجب الحد لأن الزنا من الرجل لا يكون
 إلا بعد انتشار الآلة ، وذلك دليل الاختيار والطواعية فلا يسقط الحد .

٢ - ثم عاد أبو حنيفة فى قوله وقال لا يحد لأنه شرع للزجر وهو ينزجر، وإنما أقدم عليه ليدفع الهلاك عن نفسه فلا يحد كالمرأة . وانتشار الآلة لا يدل على الاختيار لأنه قد يكون طبعاً كما يكون طوعاً، ألا ترى أن النائم قد تنتشر آلته وإن لم يكن له قصد واختيار (١)؟

كل ذلك فيمن أكرهه السلطان .

وإن أكرهه غير السلطان حد عند أبى حنيفة وبعض الحنابلة ، ولا يحد عند أبى يوسف ومحمد لتحقق الإكراه من غيره لأن المعتبر خوف الهلاك وذلك لا يختلف بين السلطان وبين غيره ، بل فى غير السلطان أظهر لأنه يكون على عجلة خوفاً على نفسه من أولى الأمر فيستعجل قبل ظهور الأمر . ومن هذا الرأى الشافعي وابن المنذر وصاحب المغنى (٢).

وحجة أبى حنيفة أن الإكراه من غير السلطان لا يدوم إلا نادراً لأن المبتلى به يستغيث بالسلطان أو بجاعة من المسلمين أو يدفعه عن نفسه بالسلاح أو بالحيلة (٢٦).

أما إذا أكرهت المرأة على الزنا فلا تحد لقوله صلى الله عليه وسلم « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ولأنها مسلوبة الاختيار فلم يجب عليها الحد ، وقال بهذا جميع الفقهاء (٤٠).

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۸۶ الزیلمی جزء ۳.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٤ البدائع ٧ ، ١٥٩ المني جزء ١٠.

<sup>(</sup>٣) ص ٢٨٤ الزيلمي جزء ٣ ، ٢٦٧ المهلب جزء ٢ .

<sup>(</sup>٤) ص ١٥١ المغني جزء ١٠ ، وانظر ص ٢١٨ جزء ٣ الجصاص .

### الزنا في حالة السكر:

على السكران حد الزنا إن فعل ذلك فى سكره لأنه تسبب فى السكر بنفسه، وقد يقال إن الحد لا يجب لأنه غير عاقل فى سكره فيكون ذلك شبه فى درء ما يندرىء بالشبهات ، ولأن طلاقه لا يقع فى رواية فأشبه النائم . والرأى الأول أسلم لأن إسقاط الحد عنه يفضى إلى أن من أراد فعل هذه المحرمات شرب الحمر وفعل ما أراد فلا يلزمه شى ع(١).

ثانياً ـ المرأة المستأجرة :

نجد هنا رأياً خطيراً للإمام أبي حنيفة ، ونعرض الأمر فى تفصيل : إن استأجر الرجل امرأة ليزنى بها فزنى بها اختلف الفقهاء فى وجوب الحد عليه .

١ - قال أبو حنيفة إنه لا يجب عليه الحد. أما لو استأجرها للخدمة فزنى بها بجب عليه الحد، وحجته فى ذلك ما روى أن امرأة طلبت من رجل مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدراً عنها عمر الحد وقال هذا مهرها. ولأن الله تعالى سمى المهر أجرة بقوله تعالى: ﴿ فَمَا استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ﴾ فصار شبه لأن الشبه ما يشبه الحقيقة لا الحقيقة . ألا ترى أنه لو قال أمهرتك كذا لأزنى بك لم يجب الحد ، فكذا إذا قال استأجرتك أو خذى هذا لأطأك .

٢ - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعى : بجب عليه الحد لأنه ليس بطريق بينهما ملك ولا شبهة فكان زنا محضاً فيحد . وهذا لأن الاستئجار ليس بطريق لاستباحة الأبضاع شرعاً فكان لغواً، كما لو استأجرها للطبخ أو الحبر ثم زنى بها ، لأن محل الإجارة المنافع لا الأعيان(٢).

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٢٧٨ الدسوق جزء ٤ ، ١٧٠ المغنى جزء ١ .

<sup>(</sup>٢) انظر بالتفصيل في هذا الموضوع المراجع الآتية : ص ١٩٤ المغني جزء ١٠ ، ١٣٧ اللخبرة ج ٨ ، ٣٦٨ المهذب ج ٢ ، ١٨٤ الزيلمي ج ٣ ، ١٧٩ اللسوق ج ٤ .

وقال محمد بن حزم بعد أن ناقش الحنفية فى قولهم مناقشة قاسية : إن حد الزنا واجب على المستأجر والمستأجرة ، بل جرمهما أعظم من جرم الزانى والزانية بغير استشجار لأنهما زنياكما زنى غيرهما ولا فرق ، وزاد المستأجر والمستأجرة مع الزنا حراماً آخر وهو أكل المال بالباطل().

#### وفى هذا يقول :

وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا، وأني لهذا عملا إذ يرون المهر في الحلال لا يكون إلا عشرة دراهم لا أقل ويرون الدرهم فأقل « التمر » مهراً في الحرام إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنا وإباحة الفروج المحرمة وعون لإبليس على تسهيل الكبائر، وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا هذا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنا فقد علموا الفساق الحيلة (٢).

#### ثالثاً ـ الزنا الذي لا حد فيه:

هناك زنا لا حد فيه لأنه وطء غير مشروع كالنكاح بدون ولى، ووطء الصبى والمجنون، فإن هذا وإن كان زنا في اللغة إلا أنه لا يسمى زنا شرعاً (٢).

ولا يجب الحسد بالوطء فى نكاح مختلف فيه كنكاح المتعة والشغار والتحليل والنكاح بلا ولى ولا شهود ونكاح الأخت فى عدة أختها البائنة ونكاح الخامسة فى عدة الرابعة البائن سـ وهذا قول أكثر الفقهاء (٢٠).

أما من يجامع من يحزم وطوّها لعارض كالحائض والنفساء ونحو ذلك فإن ذلك لا يسمى زناً شرعاً ولا لغة (°).

<sup>(</sup> ۱ ، ۲ ) المحلى ص ۲۵۱ ج ۱۱ ، وانظر ص ۱٤٩ ج ٢ أحكام القرآن للجصاص .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٧٨ الدسوق جزء ٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٥٥٥ المغنى جزء ١٠.

<sup>(</sup>ه) انظر ص ه٣ البدائم جزء ٧ .

<sup>«</sup> وكذلك وطء الحائض والنفساء والصائمة والمحرمة والمجنونة والموطوءة بشبهة والتي ظاهر منها أو آلى منها لا يوجب الحد . وإن كان حراماً لقيام الملك والنكاح فلم يكن زناً » .

# الركن الثالث — القصد الجناتي :

القصد الجنائى فى جريمة الزنا قصد عام؛ فيعتبر الشخص جانياً فى الزنا مى ارتكب الفعل وهو عالم بأنه مجامع شخصاً محرماً عليه بالشروط التى شرحناها ، ويتفق فى هذا الفقهان الغربى والإسلامى .

ولكن البحث يثار فى أمرين :

الأول: أن يزنى الشخص وهو لا يعلم بأن الزنا محرم ، والثانى أن يخطئ الشخص فى زوجته وبجامع أجنبية عنه .

### الخطأ في القانون :

القاعدة العامة أنه لا يعذر أحد بجهله القانون، وقد رأينا في محث سابق لنا أن الظاهر في الفقه الإسلامي أن الجهل بالقانون يصبح عذراً إذا لم يصحب الجهل تقصر (١).

وقد ورد فی الزیلعی :

قال الكمال رحمه الله: وبقى شرط آخر وهو أن يعلم أن الزنا حرام مع ذلك كله ، ونقل فى اشتراط العلم بحرمة الزنا إجاع الفقهاء ، ولفظ المحيط: وأما شرطه فالعلم بالتحريم حتى لو لم يعلم بالحرمة لم يجب الحد للشهة ، وأصله ما روى سعيد بن المسيب أن رجلا زنى باليمن فكتب فى ذلك عمر بن الحطاب إنه إن كان يعلم أن الله تعالى حرمه فاجلدوه ، وإن كان لا يعلم فعلموه ، وإن عاد فاجلدوه ، لأن الحكم فى الشرعيات لا يثبت إلا بعد العلم ولكن لا أقل من إبراث الشبة لعدم التبليغ والإسماع للحرمة (٢).

وقد ورد فی المهذب للشیرازی :

وإن زنى رجل بامرأة وادعىأنه لم يعلم بتحريمه، فإن كان قد نشأ فيا بين

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢١٤ من العقوبة في الفقه الإسلامي للمؤلف.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۹۵ الزیلعی جزء ۳

المسلمين لم يقبل قوله لأنا نعلم كذبه، وإن كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة من المسلمين، أو كان مجنوناً فأفاق وزنى قبل أن يعلم الأحكام قبل قوله لأنه يحتمل ما يدعيه فلم يجب الحد<sup>(1)</sup>.

وقد ورد في المغنى لابن قدامة :

ولا حد على من لم يعلم تحريم الزنا: قال عمر وعثمان وعلى: لا حد الا على من علمه. وبهذا قاله عامة أهل العلم. فإن ادعى الزانى الجهل بالتحريم وكان محتمل أن يجهله كحديث العهد بالإسلام والناشىء ببادية، قبل منه لأنه بجوز أن يكون صادقاً. وإن كان ممن لا يخفى عليه ذلك كالمسلم الناشىء بين المسلمين وأهل العلم، لم يقبل، لأن تحريم الزنا لا يخفى على من هو كذلك فقد علم كذبه (٢).

وورد في اللخرة للقرافي :

وأوجب فى الكتاب الحد على الأعجمى وحديث الإسلام والجاهل بالتحريم، وإنما ترك مالك الحديث لأن الزنا اليوم اشتهر بتحريمه بخلاف ذلك الزمان. وأخذ أصبغ بحديث مرغوس ودرأ الحد عن الجاهل للزناص.

# الخطأ في الشخص :

وإذا وطيء الشخص امرأة أجنبية وجدت فى فراشه ظاناً أنها زوجته ؛ فقد اختلف فى حكمه الفقهاء .

فقال الشافعية (٤)، والحنابلة (٠٠)، والمالكية (٢)إنه لا يحد لأنه يحتمل ما يدعيه وفي ذلك شهة تدرأ الحد.

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٧٦ المهذب جزء ٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٥٦ المغنى لابن قدامة جزء ١٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١١٦، ١٢١ الذعبرة للقرافي جزء ٨ مخطوط.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٢٦٨ المهذب جزء ٢ .

<sup>(</sup>ه) انظر ص ۱۵۰ المغنى جزء ۱۰.

<sup>(</sup>٦) انظر ص ٢٧٩ الدسوق على الشرح الكبير جزء 4 «حيث يدرأ الحد عن جاهل الغير وجاهل الخير وجاهل الخير وجاهل الخير وجاهل الحكم فالأول يعتقد أنها زوجته ثم تبين له أنها أجنبية وجاهل الحكم من يعتقد حل وطء الأجانب لكونه حديث عهد بالإسلام » .

- وقال الحنفية إنه يحد لذلك، لأنه بعد طول عشرة زوجته لا تشبه عليه حتى ولو كان أعمى لأن امرأته لا تخفى عليه بعد طول الصحبة «يعرفها بالجس والنفس والرائحة والصوت» فلا يعذر بترك الفحص، إلا إذا دعاها فأجابته باسم امرأته فلا حد عليه، لأن ظنه استند إلى دليل شرعى وهو الإخبار(۱).

وقد درأ زفر الحد بالنسبة للأعمى إذ الظاهر أنه لا ينام على فراشه غير امرأته : فكان ظنه مستندآ إلى دليل ظاهر يوجب درء الحد<sup>(٢)</sup>.

# المبحث الثاني أدلة الإثبات في الزنا

#### في الفقر القربي :

نصت المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات على أن والأدلة التي تقبل وتكون حجة على المنهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل، أو اعترافه، أو وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه، أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم ، والنص المقابل في القانون الفرنسي لا يقبل من الأدلة على الشريك سوى التلبس ووجود مكاتيب أو أوراق أخرى صادرة منه . أما الشارع المصرى فزاد الدليلين الآخرين بناء على طلب مجلس شورى القوانين .

ومن المقرر فقها وقضاء أن القانون لم يحدد أدلة الإثبات في جريمة الزنا إلا بالنسبة لشريك الزوجة الزانية . أما الزوجة نفسها وكذا الزوج وشريكته فلم يشترط القانون بشأنهم أدلة خاصة ، بل ترك الأمر في ذلك للقواعسد العامة . فيجوز إثبات ذلك بجميع طرق الإثبات القانونية (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۷۸ الزیلمی جزء ۳.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٧ البدائم جزء ٧ ، ١٤٧ فتح القدير جزء ٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٠٦ الموسوعة جزء ٤ .

ومع ذلك - يجب حتى فى غير حالة الشريك - أن يراعى، كما تقول محكمة النقض فى صدد أنهام زوجة بالزنا، أنه ليس من الجائز فى مثل هذه المواد المخلة بالعرض والشرف أن يقبل القاضى مطلق دليل ولا أن يؤول الوقائع تأويلا فى مصلحة الاتهام، بل بجب عليه الاعتراف مع القانون بأنها مما يجب فيها التحرج الشديد فى قبول أدلتها وفى استنتاج النتائج من وقائعها أخذا بتلك فيها التحرج الشديد فى قبول أدلتها وفى استنتاج النتائج من وقائعها أخذا بتلك القاعدة الحكيمة قاعدة الدرء الحدود بالشهات الايرا.

ومن أظهر الأدلة على وقوع الزنا شهادة الشهود على حالة التلبس بالنسبة للشريك، أو شهادتهم بالنسبة للزوجة والزوج وشريكته على أية واقعة بمكن أن يستنتج منها القاضى وقوع الجربمة .

وَيجوز للقاضى الجنائى أن يعتبر اعتراف الزوجة أو الزوج دليلا كافياً على الزنا المنسوب إلىهما .

ولا يخفى أنّ الاعتراف فى المواد الجنائية لا يقيد القاضى ولا يمنعه من البحث ورّاء أدلة أخرى، وهوفى باب الزنا أدعى للريبة، إذ قد يكونّ الباعث عليه الحصول على حكم بالطلاق(٢).

# فى الفقر الإسعامى :

وقد فرضت الشريعة للإثبات فى الزنا - وقد وجدت أن العقوبة شديدة جداً - أمراً عسيراً، فإن كان الإثبات بالبينة فشهادة أربعة يشهدون بالرؤية أما إن كان الإثبات بالإقرار فهناك شروط خاصة يلزم توافرها ويجوز فيه العدول ، على التفصيل الآتى :

### أولا ــ الإثبات بالشهادة :

اتفقق الفقهاء على أن الزنا يثبت بالشهادة ، وأن العدد المشرط في الشهود أربعة يخلاف سائر الحقوق لقوله تعسالي «ثم لم يأتوا بأربعــة شهداء»

<sup>(</sup>١) نقض ١١ ديسمبر سنة ١٩٣٠ مجموعة النقض ٢ رقم ١٢٩ ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٠٨ الموسوعة جزء ٤ .

و و فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » وقال عليه السلام للذى قلف امرأته: اثت بأربعة يشهدون على صدق مقالتك وإلا فحد فى ظهرك .

ويثبت الزنا بعلم الإمام . وقال أبو ثور — ونقل قولا عن الشافعي — إنه يثبت به و هو القياس لأن الحاصيل بالبينة والإقرار دون الحاصل بمشاهدة الإمام . ولكن الشريعة أهدرت ذلك بقوله تعالى : « فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون (۱)» .

وسنتكلم في الشهادة في الأمور الآتية :

١ ــ يلزم أن يكون الشهود أربعة عدول .

٢ ــ أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها .

٣ ــ أن تكون صريحة على الفعل نفسه لا بالكناية .

٤ ــ أن لا تختلف في زمان ولا مكان .

ان لا تكون قد مضت عليها مدة التقادم .

# أولا ــ الشهود أربعة :

يلزم أن يكون الشهود على الزنا أربعة؛ وذلك لقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

فإن شهد على الزنا أقل من أربعة لم تقبل.

وقال الحنفية : محدون حد القذف .

وقال الشافعي: إذّا جاءوا مجيء الشهود لم يحدوا . لأن قصدهم إقامة الشهادة حسبة لله تعالى لا القذف .

فإذا شهد ثلاثة وقال الرابع رأيتهما فى لحاف واحد ولم يزد على ذلك يحد الثلاثة عند الحنفية ولا حد على الرابع لأنه لم يقذف، إلا إذا كان قد قال فى بداية الشهادة إنه قد زنى ثم فسر الزنا بما ذكر فحينشذ يحد.

<sup>(</sup>١) انظر حاشية الشلبي على الزيلعي ص ١٦٤ جزء ٣. وانظر ص ٢٠٧ من مؤلفنا نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي الطبعة الثانية.

وحجتهم ما رووا أن ثلاثة شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا .. فقام الرابع وقال : رأيت أقداماً بادية ونفساً عالياً وأمراً منكراً ولا أعلم ما وراء ذلك فقال عمر رضى الله عنه : الحمد لله الذي لم يفضح رجلا من أصحاب الرسول وحد الثلاثة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة . ولم ينكره أحد فيكون إجاعاً (١).

ويجوز أن يكون الزوج من الشهود عند الحنفية والحسن البصرى والشعبي والأوزاعي في أحد قوليه خلافاً للشافعي ومالك والأوزاعي في قوله الآخر ، فهم يقولون : هو متهم فلا تقبل شهادته(٢).

ويرى ابن حزم والظاهرية أن الحكم في هذا الأمر على ثلاثة وجوه :

١ ــ إذاكان الزوج قاذفاً فلا بد من أربعة شهود سواه وإلا حد، ويلاعن .

٢ ــ إذا كان الزوج غير قاذف ولكنه جاء شاهداً فإن كان عدلا ومعه

ثلاثة عدول فهي شهادة تامة وعلى المشهود عليها حد الزنا كاملا .

٣ - وإذا كان الزوج غير عدل، أو كان عدّلا وكان فى الدين معه غير عدل، أو لم يتم ثلاثة سواه والشهادة لم تتم، فلا حد على الشهود وليس الشهود قذفة فلا حد عليهم ولا حد على الزوج ولا لعاناً لأنه ليس قاذفاً (٣).

وقد ذكر الفقيه الخرقى(٤)الحنبلي في شهود الزنا سبعة شروط :

١ - أن يكونوا أربعة . قال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه
 وسلم : أرأيت لو وجدت مع امرأتى رجلا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء ؟

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٨ البدائع جزء ٧.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١١٤ فتح القدير جزء ٤ ، ص ١٦٥ جزء ٣ الزيلمي .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٦٣ المحلي لابن حزم جزء ١١.

<sup>(</sup> ٤ ) هو عمر بن الحسين المروف بأبى القاسم الحرق ، تلقى عن صالح وعبداقه ابنى الإمام أحمد وعن غيرهما من تلاميذه نبغ فى فقه الإمام حتى ألف فيه عدة كتب أشهرها مختصره الذى شرحه ابن قدامة وسياه بالمغنى . وكان يقيم ببغداد ولما وجد الحلافات المذهبية بين الشيعة وسواهم جرت إلى النيل من الصحابة رحل عنها إلى دمشق وكانت وفاته بها سنة ٤٣٧ ه . ( انظر ابن خلكان جزء ١ ص ٣٧٩) .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « نعم » رواه مالك في الموطأ وأبو داود في سننه(۱).

# ٢ ــ أن يكونوا رجالا كلهم . فلا تقبل فيه شهادة النساء، ولا نعلم فيه

(۱) وإذا لم يكل الشهود أربعة فعليهم الحد في قول الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأصحاب الرأى وذكر ابن الحطاب فيهم روايتين ، وحكى عن الشافعي فيهم قولان و أحدهما لا حد عليهم لأنهم شهود فلم يجب عليهم الحدكما لوكانوا أربعة أحدهم فاسق به . ويرى الحنابلة رأى الجمهور انظر ص ١٨٠ المعنى جزء ١٠ ، وانظر ص ١٨٠ المحل جزء ١١ ، وانظر ص ١٨٠ الماوردي وانظر ص ١٨٠ المدخيرة (في الكتاب شروط الشهادة في الزنا أن يشهد أربعة في وقت واحد على وطء واحد في موضوع واحد بصفة واحدة لأنهم مأمورون بالستر فعيث خالفوا شدد عليهم ولأن الزنا فعلان فاحتاج كل منهما إلى شاهدين ويسألهم الإمام فان وصف ثلاثة وقال الرابع رأيته بين فخذيها حد الثلاثة القذف وعوقب الرابع وإن لم يصفوا حدوا المقذف دون المشهود عليه ) .

(حكمة اشتراط الأربعة تحقيق معنى الستر المندوب إليه واقتصر عليه لنفى قول من قال إن حكمته أن شهادة الزنا تتضمن الشهادة على اثنين وفعل كل واحد يحتاج إلى اثنين فلزمت الأربعة . أما أن فيه تحقيق معنى الستر فلأن الشيء كلها كثرت شروطه قل وجوده إذا توقف على أربعة وليس لوجوده إذا توقف على اثنين منها فيتحقق بذلك الاندراء) .

وانظر ص ١٦٤ جزء ٣ حاشية الشلبى مع الزيلى و قوله ولأن الله تعالى يحب الستر على عباده . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة رواه الترمذى . قال الكال : إذا كان الستر مندوباً ينبنى أن تكون الشهادة به خلاف الأولى التى مرجعها إلى كراهة التنزيه لأنها في رتبة الندب في جانب الفعل وكراهة التنزيه في جانب الترك وهكذا يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد الزنا ولم يتهتك به أما إذا وصل الحال إلى إشاعته والتهتك به بل بعضهم ربما امتحن به فيجب كون الشهادة به أولى من تركها لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض من المعاصى والفواحش بالحطب المفيدة لذلك وذلك يتحقق بالتوبة من الفاعلين وبالزجر لهم فإذا من المعاصى والفواحش بالحطب المفيدة لذلك وذلك يتحقق بالتوبة من الفاعلين وبالزجر لهم فإذا بالتوبة احتمال يقابله ظهور عدمها . فن اتصف بذلك فيجب تحقيق السبب الآخر للإخلاء وهو بالتوبة احتمال يقابله ظهور عدمها . فن اتصف بذلك فيجب تحقيق السبب الآخر للإخلاء وهو وانظر ص ٢٦٠ الحلى : ويرى ابن حزم والظاهرية أنه لا يجب على الشهود أى حد سواء كان واحداً أو اثنين أو ثلاثة لأن الحد هو على القاذف الرامى لا على الشاهد وقد صبح أن رسول الله واحداً أو اثنين أو ثلاثة لأن الحد هو على القاذف الرامى لا على الشاهد وقد صبح أن رسول الله شهر عليه وسلم قال : إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا من شهركم هذا ، فبشرة الشاهد من البينة وبين القاذف الرامى .

خلافاً إلا ما روى عن عطاء وحاد أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان، والجمهور أن هذا شذو ذلا يعول عليه لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكرين ويقتضى أن يكتفى فيه بأربعة ولا خلاف فى أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى بهم (۱).

٣ - الحرية: فلا تقبل فيه شهادة العبيد، ولا يعلم فيه خلافاً إلارواية
 حكيت عن أحمد أن شهادتهم تقبل، وهو قول أبى ثور لعموم النص فيه ولأنه
 عدل ذكر مسلم فتقبل شهادته كالحر.

و « للحنابلة » أنه مختلف فى شهادته فى سائر الحقوق فيكون ذلك شبهة تمنع من قبول شهادته فى الحد لأنه يندرىء بالشبهات .

العدالة: ولا خلاف فى اشتراطها، فلا تقبل شهادة الفاسق ولا من لا تعلم عدالته لجواز أن يكون فاسقاد؟

وانظر ص ١٦٤ الحراج «قال : وحدثنا الحجاج عن الزهرى قال : مضت السنة من لدن رسول الله والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود α .

وانظر ص ٢٩٢ الحلى للشيمى « ولا يكفى فى البينة أقل من أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين و لو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت وحدوا للفرية » .

( ٢ ) فإن كملوا أربعة ولكن لا تتوافر فيهم الشروط كالعبيد والفساق والعميان ففيهم ثلاث روايات :

<sup>(</sup>١) وأنظر ص ١١٤ فتح القدير جزء ؛ .

<sup>(</sup> ا ) عليهم حد القذف وهو قول مالك وأصحاب السنن .

<sup>(</sup>ب) لا حد عليهم وهو قول الحسن والشعبى وأبو حنيفة ومحمد لأنهم أربعة شهداء فدخلوا في عموم الآية .

<sup>(</sup>ج) إن كانوا عمياناً أو بعضهم حدوا . وإن كانوا عبيداً أو فساقاً فلا حد عليهم وهو قول الثورى .

وقال الشافعي وأصحابه : إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعبي والفسق ففيهم قولان وإن كان رد الشهادة لمعنى خفي فلا حد عليهم .

الإسلام: فلا تقبل شهادة أهل الذمة سواء كانت الشهادة على مسلم أو ذى (١).

٦ الشهادة صريحة بوصف الزنا والفعل نفسه، بقوله رأيت الذكر
 فى فرجها كالمرود فى المكحلة والرشاء فى البئر .

٧ - الشهادة من الأربع فى مجلس واحد : فإن جاء أربعة متفرقين والحاكم جالس فى مجلس حكمه لم يقم قبل شهادتهم وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفة وعليهم الحد وبهذا قال مالك وأبو حنيفة .

وقال الشافعي والبتي وابن المنذر لايشترط ذلك لقوله الله تعالى و لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء » ، ولم يذكر المجلس ولأن كل شهادة مقبولة إن اتفقت تقبل إذا افترقت في مجالس كسائر الشهادات(٢).

### ثانياً ــ معاينة فرجه فى فرجها :

وعلى ذلك فيازم أن يسأل القاضي الشهود عن ذلك فيسألهم عن الزنا،

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٦٤ الحراج.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٧٩ المنني جزء ١٠.

ولنا أن أبا بكرة ونافعا وشبل بن معبد شهدوا عند عمر على المنيرة بن شعبة بالزنا ولم يشهد زياد فحد الثلاثة ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز أن يحدهم لجواز أن يكلوا برابع فى مجلس آخر ولأنه لو شهد ثلاثة فحدهم ثم جاء رابع فشهد لم تقبل شهادته ولولا اشتراط المجلس لكلت شهادتهم وجذا فارق سائر الشهادات فلا يشترط اجتماعهم حال مجيئهم ولو جاءوا متفرقين واحداً بعد واحد فى مجلس واحد قبل شهادتهم ، وقال مالك وأبو حنيفة إن جاءوا متفرقين فهم قذفة لأنهم لم يجتمعوا فى مجيئهم فلم تقبل شهادتهم كالدين لم يشهدوا فى مجيئهم فلم تقبل شهادتهم كالدين لم يشهدوا فى مجلس واحد .

ولنا قصة المغيرة فإن الشهود جاءوا واحداً بعد واحد وسمعت شهادتهم وإنما حدوا لعدم كالها . وفي حديثه أن أبا بكرة قال : أرأيت إن جاء آخر يشهد أكنت ترجمه ؟ قال عمر إى والذي نفسي بيده ولأنهم اجتمعوا في مجلس واحد فأشبه لو جاءوا مجتمعين ولأن المجلس كله ممنزلة ابتدائه . وإذا تفرقوا في مجالسهم فعليهم الحد لأن من شهد بالزنا ولم يكل الشهادة يلزمه الحد لقوله تعالى : «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وانظر ص ١٩٤ الزيلمي جزء ٣ ، ١١٥ فتح القدير جزء ٤ .

ما هو وكيف هو ومتى زنا وأين زنا (١) وبمن زنا ، لأنه عساه غير الفعل فى الفرج ، عناه بأن ظن مماسة الفرجين حراماً زنا، أو كان يظن أن كل وطء محرم زنا يوجب الحد فيشهد بالزنا .

فلهذا الاحتمال سأله عن الزنا ما هو ولأنه يحتمل كونه كان مكرها ويرى أن الإكراه على الزنا لا يتحقق فيكون مختاراً فيه . كذا يسألهم عن المزنى بها من هي، وقياسه في الشهادة على زنا المرأة أن يسألهم عن الزانى بها من هو فإن فيه الاحتمال المذكور وهو جواز أن يكون صبياً أو مجنوناً بأن مكنت أحدهما فلا بجب عليها الحد في قول أبي حنيفة .

ولو قال الشهود تعمدنا النظر فى فرجها قبلت شهادتهم . وقال البعض لا يقبل لإقرارهم على أنفسهم بالفسق لأن النظر إلى عورة الغير عمداً فسق . وإنما تقبل شهادتهم إذا وقع اتفاقاً من غير قصد . ويقول الحنفية إنه يباح النظر ضرورة لأن التعمد فيه للحاجة وهى الشهادة جائز ، كالطبيب والخاتن والقابلة ، والحاجة هنا ثابتة لإقامة الحسبة .

فإن اختلف الشهود في الثوب الذي كان عليه حالة الزنا يقبل لأن التوفيق ممكن بأن يكون عليه ثياب فيعاين كل فريق غير الذي عاينه الآخر .

<sup>(</sup>١) ومن زنى فى دار الحرب أو فى دار البنى ثم رجع إلى بلاد الإسلام فأقر عند القاضى به لا يقام عليه الحد – وعند الشافعى ومالك يحد لأنه النزم بإسلامه أحكام الإسلام أيناكان مقامه . والأصل عند أبى حنيفة ومحمد أنه لا يقام على المستأمن والمستأمنة شىء من الحدود أى كحد الزنا والسرقة والشرب إلا حد القذف فإنه يجب حدهما ولكن أبا يوسف يوجب عليه جميع الحدود إلا حد الشرب والحاصل أن حد الحمر لا يجب عليه بالاتفاق لأنه يراه حلالا . وحد القذف يجب بالاتفاق لأنه يراه علا أن عمداً رحمه الله فوق بين المسلم أو اللمى إذا زنى بحربية مستأمنة حيث يجب الحد عنده على الفاعل وبين المسلمة أو الذي إذا زنى بحربية مستأمنة حيث يجب الحد عنده على الفاعل وبين المسلمة أو الذي الأسل فى الزنا فعل أو الذي الأسل أن الأسل فى الزنا فعل الذكر والمرأة تبع لكونها محلا فوجب من امتناع الحد على الأصل امتناعه على التبع ولم من امتناع الحد على المتناع الحد على الشر نبلالية على من امتناع الحد عرو) .

أو يحتمل أنه أخذ فى الفعل فى ثوب ثم لبس آخر . وفيه خلاف عن زفر والشافعي، وعلى هذا لو اختلفوا فى لون المزنى بها أو فى طولها وشعرها يقبل . والأصل فى هذا أنه مهما أمكن التوفيق يصار إليه لأن التوفيق فيه مشروع ولولا ذلك لما وجب الحد أصلا لاحتمال أن كل واحد منهم يشهد بزنا غير الذى يشهد به أصحابه (١).

ولذلك لو شهد أربعة بالزنا على رجل أو امرأة وهم عميان فينبغى للإمام أن يحدهم ولا حد على المشهود عليه (٢٠).

# ثالثاً \_ الشهادة صريحة على الفعل نفسه:

يلزم أن تنصب شهادة الشهود أنفسهم على الفعل نفسه . فإذا شهد أربعة على شهادة أربعة على الفعل نفسه لا تقبل شهادتهم وترد للشبهة وهي كافية لدرء الحد لا لإثباته .

فلو شهدوا على زنا امرأة وهى بكر . فلأن الزنا لا يتحقق مع البكارة وظهر كذبهم فلا تحد – ولا يحدون لأن عددهم متكامل – وإنما سقط الحد عنها بقول النساء إنها بكر وقولهن حجة فى إسقاط الحد لا فى إيجابه وهذا قول الحنفية والشافعي والشعبي والثورى وأبو ثور .

ويرى المالكية أنه إذا ثبت الحد بشهادة الأربعة فلا يسقط الحد عسن المرأة بعد الثبوت عليها بشهادة أربع نسوة ببكارتها تقديماً لشهادة الرجال على النساء (٣)و لأن شهادة النساء لا مدخل لها في الحدود فلا تسقط بشهادتهن.

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٩٠ الزيلعي جزء ٣ وقد ورد في الكافي أن التوفيق في ذلك غير مشروع لأنه احتيال لإيجاب الحد وقد أمرنا بالاحتيال للدرء. انظر ص ١٩٠ جزء ٢ الشرنبلالية.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٦٤ الحراج.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٨٣ الدسوق على الشرح الكبير جزء ٤ .

وانظر ص ه ٢٩ المحل إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة فلا حد وفى شهادة الشهود قولان . وانظر ص ٢٤٩ أبو يعلى .

وكذلك إذا شهدوا على رجل بالزنا وهو مجبوب فإنه لا محد لظهور كنسهم ولا محدكذلك الشهود لتكامل عددهم .

## رابعاً ــ اتحاد المكان والزمان :

يلزم لكي تجب العقوبة أن تكون الشهادة في مجلس واحد والشهود مجتمعين ، فاتحاد المجلس شرط لصحة الشهادة ، فإن جاء الشهود متفرقين يشهدون واحداً بعد واحد لا تقبل شهادتهم ويحدون وإن كثروا .

والمسجدكله مجلس واحد فلو جاء الشهود مجتمعين أو متفرقين وجلسوا في موضع الشهود في ناحية من المسجد ثم جاءوا واحداً بعد واحد وشهدوا جازت شهادتهم لوجود اجتماعهم في مجلس واحد . وإن كانوا خارج المسجد فجاء واحد منهم ودخل المسجد وشهد ثم جاء الثانى والثالث والرابع يضربون الحد(١).

فإذا شهد اثنان أنه زنى في مكان وشهد آخران أنه زنى في مكان آخر والمكانان متباينان محيث يمتنع أن يقع فهما فعل واحد عادة كالبلدين والدارين والبيتين لا تقبل شهادتهم ولا حد على المشهود عليه لأنهم شهدوا بفعلىن مختلفين لاختلاف المكانين وليس على أحدهما شهود أربع ولا حد على الشهود عند ألى حنيفة ومحمد وألى يوسف والنخعي وأبى ثور . وعند زفر يحدون(٢٠). وقال بذلك مالك والشافعي ٣٠٠.

فإذا اختلفوا فى الزمان فشهد اثنان أنه زنى بها فى يوم كذا واثنان فى يوم آخر فيطبق نفس الحكم السابق(٥).

فإذا اختلفوا في المُكان وكان البيت صغيراً حد الرجل والمرأة . ومعنى ذلك أن يشهدكل اثنن على الزنا في زاوية خلاف الزاوية الأخرى(٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٨ بدائع الصنائع جزء٧.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق. (۳) انظر ص ۱۸۳ المغنی جزء ۱۰.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup> ہ ) الزیلعّی جزء ۳ .

وإن شهد اثنان أنه زنى بها مكرهة وشهد اثنان أنه زنى بها مطاوعة فلا حد عليها إجماعاً فالشهادة لم تكمل على فعل موجب للحد، وفى الرجل وجهان :

١ - أحدها : لا حد عليه وهو قول الحنابلة وأبى حنيفة وقول للشافعى
 لأن البينة لم تكمل على فعل واحد فإن المطاوعة غير المكرهة .

٢ - ثانيها : يجب عليه الحدوهو قول أنى يوسف ومحمد وقول للشافعى
 لأن الشهادة كملت على الزنا منه واختلافهما إنما هو فى فعلها لا فى فعله فلا
 يمنع كمال الشهادة عليه .

وفى الشهود ثلاثة أوجه :

١ - أحدها : لا حد علمم .

٢ - ثانيها : عليهم الحد لأنهم شهدوا بالزنا ولم تكمل شهادتهم فلزمهم الحد كما لو لم يكمل عددهم .

٣- ثالثها: يجب الحد على شاهدى المطاوعة لأنهما قذفا المرأة بالزنا ولا يجب على شاهدى الإكراه لأنهما لم يقذفا المرأة وقد كملت شهادتهم على الرجل وإنما انتفى الحد للشهة وهي تدرأ الحدود (١٠).

فإن كملت البينة ثم مات الشهود أو غابوا جاز الحكم بها وإقامة الحد وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة : لا يجوز الحكم لجواز أن يكونوا رجعوا وهذه شهة تدرأ الحد<sup>(۲)</sup>.

فإذا شهد الشهود شهادة كاملة يحبس القاضى المشهود عليه بالزنا إلى أن يسأل عن عدالة الشهود لأنه متهم وقد يهرب. ولنا أن هذا الحبس نوع من الحبس الاحتياطى المعروف الآن كما سبق ووضحنا في بحث سابق (٢).

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٨٤ المغنى جزء ١٠ . وورد فى الذخيرة جزء ٨ ص ١٢٦ .

و في النوادر لو قال اثنان أكرهها وقال اثنان طاوعته حد الشهود دونه لاختلاف الصفة . قاله ابن القاسم : ولا حد على الرجل والمرأة ولا أدب .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٨٦ المني جزء ١٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر ص ١٩١ من العقوبة في الفقه الإسلامي للمؤلف .

وإنشهد أربعة على رجل أنه زنى بفلانة وهي غائبة فإنه يحد وقد أجمع الأثمة الأربعة على ذلك (١).

وإن شهدوا أنه زنى بامرأة لا يعرفونها لم يحدلان الظاهر أنها امرأته ، أو أمته فلو قال المشهود عايه: المرأة التي رأيتموها معى ليست زوجتي ولا أمتى لم يحد أيضاً لأن الشهادة وقعت غير موجبة للحد وهذا اللفظ منه ليس إقراراً موجباً للحد فلا يحد<sup>(1)</sup>.

# خامساً ـ عدم التقادم:

هل هو شرط فی حد الزنا ؟

الشاهد إذا عاين الجريمة فهو مخير بين أداء الشهادة حسبة لله تعالى لقوله تعالى لقوله تعالى و وأقيموا الشهادة لله ، وبين الستر على المسلم لقوله عليه الصلاة والسلام و من ستر على أخيه المسلم ستر الله عليه في الآخرة ، فلما لم يشهد عليه فور الوقت حتى تقادم العهد دل ذلك على اختيار الستر . فإذا شهد بعد ذلك دل على أن الضغينة حملته على ذلك فلا تقبل شهادته .

روى عن عمر بن الخطاب أنه قال : أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا عن ضغن ولا شهادة لهم .

وهذا رأى الحنفية وأحمد بن حنبل(٣).

ويرى مالك والأوزاعى والثورى والشافعى وإسمق وأبو ثور وبعض الحنابلة أنه يجب الحد لأنه حق يثبت على الفور فيثبت بالبينة بعد تطاول الزمن كسائر الحقوق. والتأخر فى الشهادة بجوز أن يكون لعذر أو غيبة، والحد

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٦٥ فتح القدير جزء ٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٤٦ بدائع الصنائع جزء ٧ ، ١٩٣ فتم القدير جزء ٤ حيث فصل مسألة التقادم ، ١٦٥ الزيلمي جزء ٣ انظر هامش ١١٤ .

لا يسقط بمطلق الاحتمال فإنه لو سقط بكل احتمال لم يجب حد أصلا (۱). ولم يقدر أبو حنيفة مدة معينة للتقادم وفوضه لرأى القاضي على ما هو رأيه فى المقدرات . وقد روى فى المحرد :

قال أبو حنيفة لو سأل القاضى الشهود: منى زنى بها فقالوا: منذ أقل من شهر أقيم الحد، وإن قالوا شهر أو أكثر درئ عنه الحد. وقال أبو العباس الناطفى فقد قدر على هذه الرواية بشهر وهو قول أبى يوسف ومحمد(٢).

# الرجوع عن الشهادة :

وإن رجع الشهود عن الشهادة أو رجع واحد منهم ففى المسألة ثلاثة آراء: الأول: عليهم جميعاً الحدوهو قول أبى حنيفة.

الثانى : يحد الثلاثة فقط دون الراجع وهذا رأى بعض الفقهاء لأنه إذا رجع قبل الحد فهو كالتائب قبل تنفيذ الحكم بقوله فيسقط عنه الحد ، ولأنه في درء الحد عنه تمكيناً له من الرجوع الذي يحصل به مصلحة المشهود عليه وفي إيجاب الحد عليه زجر له عن الرجوع خوفاً من الحد فتفوت تلك المصلحة وتتحقق المفسدة فيناسب ذلك نفى الحد عنه .

والثالث: قول الشافعي بأنه يحد الراجع دون الثلاثة لأنه مقر على نفسه بالكذب في قذفه (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٨٧ المغنى جزء ١٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٨٧ حاشية الشلبي على الزيلمي جزء ٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٧٢ المغنى جزء ١٠ ، انظر ص ١٤٨ الدخيرة جزء ٨ .

إذا رجع أحد الأربعة الشهود قبل الحد أو وجد عبداً حدوا حد القذف لعدم ثبوت قولهم . فإن رجع جميعهم بعد الرجم حدوهم باقرارهم بالقذف والدية فى أموالهم لأنهم سبب قتله وإن رجع واحد حد وحده . وإن علم الحد أن أحدهم عبد حدوا لم يحدوا .

وإن وجد بعد الرمى مجبوباً لم يحد الشهود لأنه لا يحد قاذف المجبوب وعليهم الدية في مالمم والأدب وطول السجن . وإن ظهر قبل رجم المرأة أن أحدهم زوجها جلد الثلاثة ولاعن الزوج =

ولا يقيم الإمام الحد بعلمه روى ذلك عن أبى بكر الصديق وبه قال مالك وأصحاب الرأى وهو أحد قولى الشافعي ، وقال في الآخر له إقامته بعلمه وهو قول أبى ثور لأنه إذا جازت له إقامته بالبينة والاعتراف الذي لا يفيد إلا الظن فيما يفيد العلم أولى (1).

# ثانياً ــ الإثبات بإقرار:

يثبت الزنا بالإقرار عند الإمام ويوجب ذلك الحد، إنما لذلك شروط هامة نذكرها :

١ - العقل : فلا يصح إقرار المجنون في الزنا . فإن كان يجن مرة ويفيق أخرى فأقر في إفاقته أنه زنى في إفاقته أخرى فأقر في إفاقته فعليه الحد .

وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأى (١٣).

٢ – البلوغ: فلا يصح إقرار الصبى فى الزنا لأن سبب وجوب الحد لا بد
 وأن يكون جناية و فعل الصبى لا يوصف بكونه جناية فكان إقراره كعدمه (٢٠).

٣ – الإقرار بالخطاب والعبارة دون الكتابة والإشارة .

حتى أن الأخرس لو كتب الإقرار فى كتاب أو أشار إليه إشارة معلومة لا حد عليه لأن الشرع على وجوب الحد بالبيان، ألا ترى أنه لو أقر بالوطء لا يقام عليه الحد ما لم يصرح بفعل الزنا<sup>(1)</sup>.

<sup>-</sup> فإن لم يلتمن جلد لأن الزوج خصم لا تقبل شهادته ، فإن علم ذلك بعد رجمها لاعن الزوج فإن نكل حد دون الثلاثة . فإن شهد الشهود عليه وجرح من الجلد ثم ظهر أحدهم عبداً أو محدوداً في قذف فأرش الجلد هدر عنده خلافاً لهما « للصاحبين » وإذا شهدوا والزاني محصن فرجم ثم ظهر أحدهم عبداً أو نحوه فدية الرجم في بيت المال .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٦ جزء ٩ المبسوط ، ١٩١ جزء ١٠ المغنى .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٦٨ المغني جزء ١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٤٩ بدائع الصنائع جزء ٧.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ١١٨ فتح القدير جزء ٤ ، ٤٩ البدائم جزء ٧ .

وهذا عند الحنفية ، وعند المالكية والشافعية يحد الأخرس إن فهم من إشارته الزنا(١١).

#### 3 \_ الصحة :

فيجب أن يتأكد القاضى أن المقر فى حال الصحة تتوافر فيه الشروط. المطلوبة :

قال الرسول لماعز : ه أبك خبل ؟ أبك جنون ؟ ه و بعث إلى قومه فسألهم عن حاله . فإذا عرف أنه صحيح العقل سأله عن ماهية الزنا وعن كيفيته وعن مكانه (٢) وعن المزنى سها كما ذكرنا في الشهادة (٣).

والذى يحد بإقراره عند الحنفية خلافاً لمالك ، والعبد يحد بإقراره مأذوناً كان أو محجوراً خلافاً لزفر .

اختلف الفقهاء في عدد مرات الإقرار .

۱ ــ برى أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإستى(۱) وابن أبى ليلى أنه يلزم أربع إقرارات ودليلهم ما فعله ماعز عندما حضر مقرآ للنبى صـــــلى الله عليه وسلم(۱).

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٢٦ اللخيرة جزء ٨.

<sup>(</sup>۲) فمن زنى فى دار الحرب أو فىدار البنى ثم رجع إلى بلاد الإسلام فأقر عند القاضى به لا يقام عليه الحد وهذا عند الحنفية. وعند الشافعى ومالك يحد لأنه التزم بإسلامه أحكام الإسلام أيهاكان مقامه – وللحنفية قوله عليه الصلاة والسلام – لا تقام الحدود فى دار الحرب ولأن الوجوب مشروط بالقدرة ولا قدرة للإمام عليه حال كونه فى دار الحرب فلا وجوب . انظر ص ١٨٢ الزيلعى جزء ٣ ، ٣٤ البدائع جزء ٧ ، ١٥٧ فتح القدير جزء ٤ و ١٣٨ الذخيرة جزء ٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٧١ المغني جزء ١٠.

<sup>( ؛ )</sup> هو اسحق بن إبر اهيم بن مخلد الحنظلى المروزى المعروف بابن راهويه أحد أثمة الدين روى عنه خلق كثير منهم البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى جمع بين التقوى والفقه والحديث والحفظ والصدق . توفى سنة ٢٣٨ ه عن سبع وسبعين سنة .

<sup>(</sup>ه) انظر ص ٩٩ البدائع جزء ٧ ، ١١٥ فتح القدير جزء ٤ ، ١٦٣ الحراج ، ٣٦٦ بداية الهجتهد جزء ٢ .

٧ - يرى مالك والشافعى والحسن وداود وحاد بن أبى سليان وأبو ثور والطبرى أنه يكفى إقرار واحد واستدلوا بحديث العسيف حيث قال فيه الرسول « واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » ولم يقل أربع مرات وبحديث الغامدية، ومع ذلك فهناك روايات أنها أقرت أربعة . روى البزار فى مسنده عن زكريا بن سليم « حدثنا شيخ من قريش عن عبد الرحمن ابن أبى بكر عن أبيه فذكره وفيه أنها أقرت أربع مرات وهو يردها (١)» .

وهل يقر في أربع مجالس أو أربع مرات في مجلس واحد ؟

يرى أبو حنيفه أن الاعتبار مجالس المقر . لأنه عليه الصلاة والسلام اعتبر اختلاف مجالس ماعز حيث كان نخرج من المسجدكل مرة ثم يعود ومجلسه عليه الصلاة والسلام لم يتغبر .

وروی عن أبی حنیفة فی تفسیر اختلاف مجالس المقر: هو أن یقر مرة ثم یذهب حتی یتواری عن بصر القاضی ثم یجیء فیقر ثم یذهب هکذا أربع مرات (۲).

ويرى الحنابلة أنه سواء الإقرارات الأربعة فى مجالس متفرقة أو فى مجلس واحد<sup>(۱۲)</sup>.

والإقرار يصح ولو فى غيبة المزنى بها . فإن ماعزاً رجم فى غيبة شريكته ، بل إنه يصح ولو قال إنه زنى ولا يعرف من هى المزنى بها فإقراره يلزمه (٤) . وإن أقر أنه زنى بامرأة فكذبته فعليه الحد دونها وبه قال الشافعى والحنابلة .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا حد عليه لأنا صدقناها في إنكارها فصار محكوماً بكذبه، وعلى هذا الخلاف إذا أقرت أنها زنت بفلان فكنسها .

<sup>(</sup>١) انظر ص ١١٧ فتح القدير جزء ٤.

 <sup>(</sup>۲) الماوردى ص ۲۱۷ ، ۱۳۰ الذخيرة جزء ۸ ، ۹۹ البدائع جزء ۷ ص ۳۹۹
 بداية الحجهد .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٦٥ المغني جزء ١٠.

<sup>(</sup>٤) أفظر ص ٤٩ البدائع جزء ٧ ، ١٨٩ الزيلمي جزء ٣ .

ويلزم أن يكون الإقرار عند الإمام فإن كان عند غيره لم يجز إقراره لأن إقرار ماعز كان على يدى الرسول(١١).

وعلى الإمام أن يسأله عن حاله أمحصن أم لا لاختلاف الحكم . فإذا أقر أنه محصن سأله عن ماهية الإحصان (٢٠) .

وإن شهد شاهدان واعترف هو مرتبن لم تكمل البينة ولم يجب الحد فى قول من يطلب أربع إقرارات لأن إحدى الحجتين لم تكمل ولا تلفق إحداهما بالأخرى (٢).

ولو أقر بالزنا مرتين وشهد عليه أربعة لا يحد عند أبي يوسف رحمه الله وقال محمد بحد لأن هذا الإقرار ليس بحجة فلا يعتد به فيكون الامتناع عن الباقى دليل الرجوع أو هو غير صحيح فيه فيلتحق بالعدم شرعاً.

فبقيت الشهادة وحدها هي الحجة فتقبل .

ولأبى يوسف رحمه الله أن الإقرار موجود حقيقة لكنه غير معتبر شرعاً . شرعاً فأورثت الحقيقة شبهة وهو يدرأ بها فصار كما إذاكانت معتبرة شرعاً .

وبقى أمران :

الأول : الإقرار المعيب .

الثانى : الرجوع فى الإقرار .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٩ البدائع جزء ٧ ، ١١٣ فتح القدير جزء ٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٩٩ البدائم جزء ٧.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٦٦ حاشية الشلبي على الزيلمي .

قال الإتقانى . ولم يذكر القدورى السؤال عنالزمان فى الإقرار بأن يقول متى زنيت لأن التتقادم مانع للشهادة لتهمة الحقد والمرء لا يتهم على نفسه فيقبل إقراره وإن تقادم العهد وبيان التتقادم يعلم فى باب الشهادة على الزنا .

وقال الكمال : ولم يذكر السؤال فيه عن الزنا فلا يقول متى زنيت وذكره فى الشهادة لأن تقادم العهد يمنع الشهادة دون الإقرار وهذا السؤال لتمكن الفائدة فإذا لم يكن التقادم مسقطاً لم يكن فى السؤال عنه فائدة . قال الزيلمى : «والأصح أن يسأله عن الزمان لاحمال أنه زنى فى صفره» .

### الأمر الأول :

الإقرار المعيب هو الذي يشوبه عيب من عيوب الإرادة كإقرار المكره والسكران والأخرس والمحنون والنائم .

فإن أقر بالزنا وهو سكران لا يعتبر إقراره لأنه لا يدرى ما يقول ولا يدل قوله على فعله . وقد روى بريدة أن النبي استنكه ماعزأ . رواه أبو داود . وإنما فعل ذلك ليعلم هل هو سكران أو لا ؟

كذلك لا يصح الإقرار من المكره فلو ضرب الرجل ليقر بالزنا لم بجب عليه الحد ولم يثبت عليه الزنا ـ وهذا إجاع ـ روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : ليس الرجل بأمين على نفسه إن صرعته أو ضربته أو أوثقته . رواه سعيد . وقال ابن شهاب في رجل اعترف بعد جلدد ليس عليه حد، ولأن الإقرار المعيب إنما ثبت به الأمر دفعاً عن الضرر فانتفى ظن الصدق عنه فلم يقبل (۱) .

وأما الأخرس فإن لم تفهم إشارته فلا يتصور منه إقرار . فإن فهمت إشارته اختلف الفقهاء .

١ -- قول الشافعى وابن القاسم صاحب مالك وأبو ثور وابن المنذر
 وأصحاب أحمد، إن عليه الحد لأن من صح إقراره بغير الزنا صح إقراره
 به كالناطق .

۲ — قال أصحاب أبى حنيفة لا يحد بإقرار ولا بينة لأن الإشارة تتحمل ما فهم منها وغيره فيكون ذلك شبهة فى درء الحد لكونه مما يندرىء بالشبهات ولا يجب بالبينة لاحتمال أن يكون له شبهة لا يمكن التعبير عنها ولا يعرف كونها شبهة « أى لا يستطيع الدفاع عن نفسه » (۱).

كذلك النائم لا يصبح إقراره لأن كلامه ليس بمعتبر ولا يدل على صحة مدلوله (۲۲).

<sup>(</sup>١) أفظر ص ١٧١ المغني جزء ١٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٧٠ المغني جزء ١٠ .

كما أن الإقرار يلزم أن يكون بمن يتصور منه الزنا فالمجبوب لا يصح إقراره (١١).

أما الخصى أو العنين إن أقر بالزنا فعليه الحد لأن الزنا يتصور منه كالشيخ الكبير وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأى (٢).

### الأمر الثانى :

الرجوع عن الإقرار، فن شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد، فإن رجع عن إقراره أو هرب ففي المسألة قولان:

١ - قول عطاء والزهرى وحاد ومالك وروايتان والثورى والشافعى وروايتان وإسحق وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد أن الجانى إن رجع أو هرب كف عنه و فلك الأن ماعز لما هرب قال النبى صلى الله عليه وسلم : هلا تركتموه و (٢٢).

٧ — قول الحسن وسعيد بن جبير وابن أبى ليلى أن الحد يقام عليه ، ولا يترك لأن ماعزاً هرب فقتلوه ولم يتركوه . وروى أنه قال : ردونى إلى رسول الله فإن قومى غرونى من نفسى وأخبرونى أن رسول الله غير قاتلى فلم ينزعوا حتى قتلوه، أخرجه أبو داود . ولو قبل رجوعه للزمهم ديته، وهذا مردود بما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم (٤).

ويستحب للإمام أن يلقن المقر الرجوع لما ورد فى ذلك من آثار عن النبى عليه الصلاة والسلام . فالمقصود أن يلقن الإمام ما يكون ذكره دارثاً للحد ليذكره كاثناً ما كان (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٩ بدائع الصنائع جزء٧.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۷۱ المنني جزء ۱۰.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٩٢ الحلي ۾ ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه ولا يسقط غيره ٣

<sup>(</sup>٤) انظر ص ١٢١ فتح القدير جزء ٤ ، ١٧٣ المني جزء ١٠ ، ١٩٥ من المرجع نفسه .

<sup>(</sup>ه) وفى كتاب الأحكام السلطانية للماوردى أن هناك رواية لأبى حنيفة يقول فيها إن الحد لا يسقط بالرجوع . انظر ص ٢١٦ . وانظر ص ١١٠ من السياسة الشرعية لابن تيمية .

# حمل المرأة بدون زواج :

اختلف الفقهاء فى المرأة إذا وجدت حاملا بدون زواج ولا شبهة إلى رأين :

١ - قول الأحمد وغيره أنه الاحد عليها الأنها يجوز أن تكون حملت
 مكرهة أو بوطء شهة وبه قال أبو حنيفة والشافعي .

٢ ــ قول آخر بأنها تحد وهو مذهب أهل المدينة وبه قال مالك فى الموطأ
 من حديث عمرو إلا أن تكون جاءت بأمارة على استكراهها مثل أن تكون
 بكراً فتأتى وهى تدمى (١).

وقد ورد فى المغنى : «ولنا أنه يحتمل أنه من وطء إكراه أو شبهة والحد يسقط بالشهات، وقد قيل إن المرأة تحمل من غير وطء بأن يدخل ماء الرجل فى فرجها إما بفعلها أو بفعل غيرها ولهذا تصور حمل البكر » (٢).

# المبحث الثالث فروق جوهرية بين التشريعين

### فى الفقر القربى :

الغرض من العقوبة فى الفقه الغربى ليس منع اختلاط الأنساب ، بل صيانة حرمة الزواج . فإذا كان الزنا بعيداً عن عقد الزواج فلا عقاب على مرتكبه إن كان برضاه وبعد سن التمييز التى حددها المشرع . فطالما كان هناك عقد يعاقب على الزنا ولو وقع من صبى لم يبلغ الحلم أو من شيخ طاعن فى السن أو من شخص فقد قوة التناسل أو كانت المرأة المزنى بها قد بلغت سن الياس .

### فى الفقر الاسمومى :

أما سبب العقوبة في الفقه الإسلامي فهو منع اختلاط الأنساب وصيانة

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٦٨ بداية الحيَّمد جزء ٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٩٣ جزء ١٠ المغني ـ

الأعراض فيحد بالجلد من زنا ولو باختيار . وتشدد العقوبة إذا كان هناك زواج فتصل إلى حد استئصال الفرد من المحتمع .

ولو تركنا العقوبة فى الزنا سواء كانت الجلد لغير المحصن أو الرجم باللَّهبة للمحصن ــ ولو أننا رأينا فى بحث سابق مدى الشك الذي يدرأ الحد في هذه العقوبة ــ لرأينا أموراً مختلفة .

الأول : إن جريمة الزنا من الجرائم التي يلزم فيها أربعة شهود خلافاً لكل الجرائم الأخرى . وهو لاء الشهود يلزم توافر شروط خاصة فيهم فليس كل أربعة صالحن للشهادة .

الثانى : وهُولاء الشهود لا تقبل شهادتهم إلا إذا شهدوا على فعل الزنا نفسه بالروية كالمرود فى المكحلة أو الرشاء فى البئر . وهو أمر عسير لا يتيسر تحققه فى أغلب الأحوال .

الثالث: وقد فرض الشارع عقوبة شديدة جداً على هؤلاء الشهود إن تخلف واحد منهم عن الشهادة أو شهد على غير الفعل كما حدث فيا روى عن حادث المغبرة بن شعبة وهو حادث فيه نظر من وجوه مختلفة.

### حادث المغيرة بن شعبة :

وتفصيل الحادثة ما رواه أبو جعفر قال : كان المغيرة بن شعبة يباهى أبا بكرة وينافره . وكانا بالبصرة متجاورين بينهما طريق ، وكانا في مشربتين متقابلتين في داريهما في كل واحدة منهما كوة تقابل الأخرى، فاجتمع إلى أبي بكرة نفر يتحدثون في مشربته فهبت ريح ففتحت باب الكوة فقام أبو بكرة ليغلقه فبصر بالمغيرة وقد فتحت الريح باب الكوة في مشربته وهو بين رجلي امرأة قد توسطها فقال للنفر : قوموا فانظروا ثم اشهدوا فقاموا فنظروا فقالوا : ومن هذه ؟ فقال هذه هي أم جميل بنت الأرقم وكانت أم جميل غاشية للمغيرة والأمراء والأشراف وكان بعض النساء يفعلن ذلك في زمانها فلما خرج المغيرة إلى الصلاة حال أبو بكرة بينه وبين الصلاة فقال: في زمانها فلما خرج المغيرة إلى الصلاة حال أبو بكرة بينه وبين الصلاة فقال: لا تصل بنا فكتبوا إلى عمر بذلك فبعث عمر إلى أبي موسى واستعجله وقال له :

إنى أبعثك إلى أرض قد باض فيها الشيطان وفرخ فالزم ما تعرف ولا تبدل فيبدل الله بك ، فقال : يا أمير المؤمنين أعنى بعدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فإنى وجدتهم فى هذه الأمة وهسذه الأعمال كالملح لا يصلح الطعام إلا به قال : فاستعن بمن أحببت فاستعان بتسعة وعشرين رجلا منهم أنس بن مالك وعمران بن حصين وهشام بن عامر ثم خرج أبو موسى حتى أناخ بالبصرة وبلغ المغيرة إقباله فقال : والله ما جاء أبو موسى زائراً ولا تاجراً ولكنه جاء أميراً . ثم دخل عليه أبو موسى فدفع إلى المغيرة كتاب عمر رضى الله عنه وفيه :

« أما بعد » فإنه بلغني أمر عظيم فبعثت أبا موسى أمير آ فسلم إليه ما في يديك والعجل فأهدى المغرة لأبي موسى وليدة من وليدات الطأثف تدعى عقيلة وقال له إنى قد رضيتها لك وكانت فارهة . وارتحل المغيرة وأبو بكر ونافع بن كللة وزياد وشبل بن معبد حتى قلموا على عمر فجمع بينهم وبين المغرة . فقال المغيرة لعمر : يا أمير المؤمنين ، سل هؤلاء الأعبد كيف رأونى مستقبلهم أو مستدبرهم ، وكيف رأوا المرأة وهل عرفوها . فإن كانوا مستقبلی فکیف لم أستتر أو مستدبری فبأی شیء استحلوا النظر إلی علی امرأتى والله ما أتيت إلا زوجتي وكانت تشبهها . فبدأ بأبي بكرة فشهد عليه أنه رآه بين رجلي أم جميل وهو يدخله وبخرجه كالميل في المكحلة قال : وكيف رأيتهما . قال : مستدبرهما قال : وكيف استثبت رأسها . قال : تحايلت حتى رأيتها . ثم دعا بشبل بن معبد فشهد بمثل ذلك . وشهد نافع بمثل شهادة أبى بكرة . وتقدم زياد آخرهم فقال له عمر قبل أن يشهد : إنى لأراك حسن الوجه وإنى لأرجو أن لا يفضح الله علىيديك رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . فقال : رأيته جالساً بين رجلي امرأة فرأيت قلمين مخضوبتين بخفقان، واستنن مكشوفين، وسمعت حفزاناً شديداً ، قال : هل رأيت كالميل في المكحلة قال: لا. قال فهل تعرف المرأة. قال: لا. ولكن أشبِهها . قال : له تنح وأمر بالثلاثة فجلدوا حد القلف ، وقرأ : فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ، فقال المغيرة : اشفى من الأعبد يا أمير المؤمنين فقال له : اسكت أسكت الله نأمتك، أما والله لو تمت الشهادة لرجمتك بأحجارك، ورد عمر شهادة أبى بكرة وكان يقول له تب أقبل شهادتك فيأبى حتى كتب عهده عند موته . . هذا ما عهد به أبو بكرة نفيع بن الحارث وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن المغيرة بن شعبة زنا مجارية بنى فلان (۱).

\* \* \*

وهذه القصة تناقلتها كتب الفقه جميعاً على روايات مختلفة لا تخرج عن الرواية التى اخترناها مما يويد أنها رواية حقيقية . ومن أظهر ما فيها أن عمر ابن الحطاب رضى الله عنه الذى هاله أن ينتشر الزنا فوقف يوماً على المنبر وقال مقالته المشهورة التى فيها أنه لولا أن يقول الناس زاد فى كتاب الله لكتب الآية المنسوخة فى المصحف \_ يقول لزياد الشاهد الرابع الذى سوف تثبت بشهادته الجريمة على صحابى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم :

و إنى لأراك حسن الوجه وإنى لأرجو أن لا يفضح الله على يديك رجلا من أصحاب رسول الله » .

يقول عمر أمير المؤمنين ذلك للشاهد قبل أن يشهد فكأنه يوحى إليه أن يعدل عن شهادته حتى لا يرجم . وهذه هي السنة درءاً للحدود وصبوناً للأعراض .

ثم يسارع عمر وهو الحريص على تطبيق العقوبة - وقد اختلفت الشهادة - فيقول للمغيرة : ١ اسكت الله نأمتك أما والله لو تمت الشهادة لرجمتك بأحجارك ١ - حتى لا يظن الناس أنه ترك الرجم لسبب من الأسباب . بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه كان يرد المعترفين بالزنا

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٧٩ ابن العربي جزء ٢ . النأمه : النغمة والصوت ، وأسكت الله فأيته أي أماته .

ولا يريد أن يسمع منهم الاعتراف والإقرار ، وكان يسأل عن حالم وعقلهم كما فعل مع ماعز .

نخرج من ذلك كله بالنتائج الآتية :

إن الزنا جريمة صعبة الإثبات بل متعذرة الإثبات فى الشريعة الإسلامية ، وإن طرق الإثبات واحدة سواءكان الزانى متزوجاً أو غير متزوج .

أما فى الفقه الوضعى فقد فصل بين الشهادة فيما يتعلق بالأزواج أو شريكة الزوج ، وبالنسبة لشريك الزوجة .

فقد نص القانون على أن الإثبات بالنسبة للأخير يجب أن يحصل بإحدى الطرق التي ذكرها على سبيل الحصر وهي :

١ ــ القبض عليه حن تلبسه بالفعل .

۲ - اعترافه .

٣ ــ وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه .

٤ ــ وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم .

أما بالنسبة للأزواج وشريكتهم فالإثبات يكون بطرق الإثبات العادية . ويقولون إن حكمة التضييق في طرق الإثبات بالنسبة للشريك ترجع إلى خطورة التهمة وتعلقها بالعرض فيجب أن تثبت بطريق قاطع ولا يكفى فيها مجرد شهادة الشهود من حوادث تبعية قد توخد في مجموعها قرينة على وقوع الجرممة فكثراً ما تخطئ الشواهد وتضل الشهات .

وفضلا عن ذلك فإن إباحة شهادة الشهود إباحة مطلقة فى مثل هذه الحالة يفسح المحال لمن لا خلاق لهم للتشهير بسمعة الغير والنيل من شرفهم .

ولكن هذا تبرير ضعيف لشذوذ المشرع عن القواعد العامة وإلا وجب توحيد طرق الإثبات بالنسبة للزوجة والشريك فالمصلحة متحدةولكن المشرع الإسلامى قد راعىمن مبدأ الأمر ذلك كله فوحد طرق الإثبات بالنسبة لجميع المهمن في جريمة الزنا.

<sup>(</sup>۱) المادة ۲۷۲ع مصرى .

## الفصّل الشالِث

# جريمة المتدف

#### في الفقر الفربي :

يتكلم فقهاء الغرب دائماً مع جريمة القذف والسب عن جرائم الإهانة والعيب .

فالقذف diffamation يقصد به إسناد أمور محدودة إلى شخص وقعت منه أو منسوبة إليه كأن يقول شخص عن آخر إنه سرق من فلان أو إنه أخذ رشوة . ولا يشترط أن تحدد الألفاظ الواقعة المعينة ، بل يكفى أن تكون معروفة ولو أن الألفاظ في حد ذاتها غامضة .

والسب injure هو عبارة عن نسبة عيب لا واقعة معينة ، يخلش الشرف أو يشين السمعة بين الناس . كأن يقول شخص لآخر «يا حرامى » . «يا نصاب » .

والإهانة offense فهى أوسع مدى من القذف والسب ، فيلخل فيها كل ما هو مخل بالاحترام ، أو يدل على الازدراء والسخرية ، وذلك فضلا عما يخدش الكرامة . والإهانة لا يعاقب عليها إلا بالنسبة للموظفين ومن يقومون مخدمة عامة (١).

والعيب outrage يلخل فى نطاق الإهانة ويلخل فيه كل ما يخلش الشعور أو يعتبر إخلالا بالواجب سواء كان تصريحاً أو تلميحاً من باب الفخر مهما كان ظاهره بريئاً (٢).

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٧١ من كتاب التشريع وأحكام القضاء للدكتور المرصفاوى .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٣٤، ١٣٥، من كتاب المسئولية الجنائية للدكتور محمد مصطفى القلل .

وقد نص القانون المصرى عـــلى عقاب هذه الأمور فى المواد ٣٠٢ وما بعدها تحت باب القذف والسب .

## فى الفقه الإسلامى :

أما فى الإسلام فجريمة القذف التى تجب بها العقوبة المحددة ( وهى ثمانون جلدة ) هى أن يرمى القاذف المقلوف بالزنا أو ينفيه عن نسبه .

أما خلاف ذلك من أوجه السب أو الإهانة أو العيب فيعاقب علبها لا بالحد وإنما بالتعزير بقدر ما يرى القاضي (١١).

والقذف لغة ، الرمى بالحجارة ونحوها ثم استعمل فى الرمى بالمكاره ويسمى أيضاً فرية ( بكسر الفاء ) كأنه من الافتراء والكذب، وشرعاً قال ابن عرفه : القذف نسبة آدى غيره لزنا أو قطع نسب مسلم، والأخص لإيجاب الحد نسبة آدى مكلف غيره حراً عفيفاً مسلماً بالغا أو صغيرة تطيق الوطء لزنا أو قطع نسب مسلم (١٦).

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينِ يَرْمُونَ الْحُصِنَاتِ الْعَافَلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعَنُوا فَيُ الدُّنِيا وَالآخرة ولِهُم عَذَّابِ عَظِيمٍ (١) ﴾ .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٥٢ الاحكام السلطانية للقاضى أبي يعلى الفراء . قال الاوزاعي خلافاً لباقي الفقهاء أن حد العبد كحد الحر في القذف (انظر ص ١٦٠ جزء ٢ الميزان للشعراني).

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٢٨ جزء ٤ اللسوق .

<sup>(</sup>٣) سورة النور . (٤) سورة النور

#### وقوله عليه الصلاة والسلام :

و اجتنبوا السبع الموبقات . قيل : وما هن يا رسول الله . قال : الشرك الله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله ، وأكل الربا ، وأكل مال يتم ، والتولى يوم الزحف ، وقذف المحصنات المغافلات المؤمنات » .

وسنتكلم في جريمة القلف عن أمور ثلاثة :

١ ــ أركان جر بمة القذف .

٢ \_ الإثبات في القذف .

٣ ــ فروق جوهرية بين التشريعين الوضعى والإسلامى .

# المبحث الأول

ركان جر مة القذف:

١ ــ الفعل المادى و هو الرمى .

٢ ــ شروط ضرورية في القاذف والمقذوف .

٣ ـ القصد الجنائي .

## الركن الأول - الفعل المادى:

القذف لغة ، الرمى بالشيء ، وشرعاً الرمى بالزنا .

وفى اصطلاح الفقهاء نسبة من أحصن إلى الزنا صريحاً أو دلالة . فإذا قذف الرجل رجلا محصناً أو امرأة محصنة بصريح الزنا الحالى عن الشبهة الذى لو أقام القاذف عليه أربعة من الشهود أو أقر به المقذوف ــ لزمه حد الزنا .

ولو رماه بسائر المعاصى غير الزنا لا يجب الحد ، بل التعزير .

## وسائل التعبير في القذف :

قد يكون القذف بالعبارة أو بالرسالة فهل يكون أيضاً بالإشـــارة والكتابة ؟

#### القذف بالعبارة:

يلزم أن ينطق القاذف بعبارة القذف وهي ألفاظ معينة حتى يجب الحد، ألفاظ صريحة هي الزنا أو ما جرى مجراه كنفي النسب. فيقول القساذف للمقذوف يا زان. أو قد زنيت. ورأيتك تزنى. ويكون ذلك بأى لغة طالما كان بصريح الزنا (١).

فلو قال القاذف لامرأة: وطثك فلان وطئاً حراماً، أو جامعك حراماً أو قال القاذف لامرأة وطئك فلان وطئاً حراماً فلا حد عليه، لأنه لم يوجد منه القذف بالزنا، بل بالوطء الحرام ويجوز أن يكون الوطء حراماً ولا يكون زنا كالوطء بشهة ونحو ذلك (٢٠).

ولو قال رجل لآخر يا خبيث فلا حد عليه . واو قال يا آكل الربا أو يا خائن أو يا شارب الحمر لا حد عليه . ولكن عليه التعزير لأنه ارتكب حراماً وليس فيه الحد .

ولو قال يا حمار أو يا ثور أو يا خنزير لم يعزر لذلك لأن من عادة العرب إطلاق هذه الألفاظ بمعنى البلادة أو الحرص ولا يريدون به الشم واذلك فهم يسمون به فيقال عياض بن حمار وسفيان الثورى، فكل واحد يعلم أنه آدمى وليس محار ولا ثور وأن القاذف كاذب (٣) وفي الواقع أن المسألة مسألة عرف وعادة فإن كانت العادة إطلاق هذه الأسماء فلا تعزير . وإن كانت العادة الحجل من هذه الأسماء يعزر .

وقد اتفق الفقهاء على أن القاذف إذا قذف شخصاً واحداً مرارآكثيرة فعليه حد واحد إذا لم يحد لواحد منها، وأنه إن قذفه فحد ثم قذفه ثانية حد حداً ثانياً وهكذا.

<sup>(</sup>١) والقذف بأى لسان كان بالفارسية أو العربية أو النبطية يوجب الحد بعد أن يكون بصريح الزنا ص ١١٤ المبسوط للسرخسي جزء ٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٤٢ بدائم الصنائم جزء ٧.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٢٠ المبسوط للسرخسي جزء ٩ . ويرى مالك أن عليه في ذلك التعزير انظررأيه في المدونة جزء ١٦ ص ٢٣ .

ولو قذف جماعة في كلمة واحدة بأن قال يأيها الزناة ، أو كلمات متفرقة بأن قال يا زيد أنت زان ويا عمرو أنت زان ويا خالد أنت زان ، لا يقام عليه إلا حد واحد عند الحنفية ومالك والثوري وأحمد ، وعند الشافعية إن قذفهم بكلام واحد فكذلك الجواب وإن قذفهم بكلمات متفرقة يحد لكل واحد منهم لأنه حق المقذوف فلا يجري فيه التداخل ، وقد قال بذلك أيضاً الليث بن سعد (۱) .

فإن قذف أهل بلد أو جاعة لا يتصور الزنا من جميعهم عزر ولم يحد<sup>(۱۲)</sup>. القذف غير العلني :

ورد فى ابن عابدين: نقل أيضاً عن شرح جمع الجوامع أن القذف فى الخلوة صغيرة عند الشافعية. قال: وقواعدنا لا تأباه لأن العلة فيه لحوق العار وهو مفقود فى الحلوة واعترضه فى النهر بأنه فى الفتح استدل للإجماع بآية والذين يرمون المحصنات. وبحديث اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها قذف المحصنات وهذا صادق على قذف المحصنة فى الحلوة بحيث لم يسمعه أحداله. القذف بالرسالة:

أما فى الرسالة كما لو قال الشخص لغيره: اذهب إلى فلان فقل له يا زانى أو يابن الزانية لم يكن المرسل قاذفاً لأنه أمر بالقذف ولم يقذف.

وأما الرسول فإن ابتدأ فقال مباشرة لا على وجه الرسالة يا زانى أو يابن الزانية فهو قاذف وعليه الحد . وإن بلغه على وجه الرسالة فإن قال أرسلنى فلان إليك وأمرنى أن أقول لك يا زانى أو يابن الزانية لا حد عليه لأنه لم يقلف بل أخر عن قذف غره (٤).

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٠٩ فتح القدير جزء ٤ ، وصفحة ١١١ المبسوط جزء ٩ وانظر ص ٣٦٩ بداية المجتهد لابن رشد جزء ٢ . وانظر ص ١٧٥ من هذا الكتاب وانظر ص ٢٧٥ جزء ٢ المهلب .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٢٣ المغنى جزء ١٠ . وانظر ص ٢٩٩ المختصر النافع للحلى ( لو قذف جاعة بلفظ واحد ، فمليه حد إن جاءوا وطالبوا مجتمعين وإن افترقوا فلكل وأحد حد ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ص٧٥٧ جزء ٣ ابن عابدين و القذف غير العلني و في خلوة ، لا يوجب الحد ، .

 <sup>(</sup>٤) انظر میں ۷۲ مثلا خسرو جزء ۲ .

#### القذف بالإشارة:

أما الأخرس فلا يتصور منه القذف فإشارته لا يستفاد منها الرمى بالزنا على وجه التأكيد . كذلك إن كان القاذف قادراً على الكلام ولكنه افتعل إشارات معينة بحاول بها أن يمثل فعل الزانى فلا حد لعدم الرمى بالزنا على وجه التأكيد .

## القذف بالكتابة:

وعلى هذا الرأى لا يكون مرسل الكتاب قاذفاً إذا لم يعلمه خلافه .

<sup>«</sup> وإذا قال يابن الزانيين وقد مات أبواه فعليه حد واحد » . لأن الغالب فى الحدود عندنا حق الله تتداخل حتى لو قدف رجلا مراراً أو جهاعة كل واحد منهم لا يجب إلا حد واحد كما سياتى : حكى عن ابن أبى ليل أنه كان قاضياً بالكوفة فسمع يوماً رجلا يقول عند باب مسجده لرجل يا بن الزانيين فأمر بأخذه فأدخل المسجد فضربه حدين ثمانين ، ثمانين لقذفه الوالدين فبلغ ذلك أبا حنيفة فقال يا للعجب من قاضى بلدنا قد أخطأ فى مسئلة واحدة من خمسة أوجه .

حده من غير خصومة المقلوف . وضربه حدين ولا يجب عليه إلا حد واحد ولو قذف ألفاً . ووالى بين الحدين والواجب أن يفصل بينهما بيوم أو أكثر . وحده في المسجد وقد قال عليه الصلاة والسلام جنبوا صبيانكم مساجدكم ومجانينكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم . والحامس ينبغي أن يكشف أن المقذوفين حيان أو ميتان لتكون الحصومة إليهما أو إلى ولدهما . وإن اجتمعت على واحد أجناس مختلفة بأن قلمف وزني وشرب وسرق يقام عليه الكل ولا يوالى بينها خيفة الحلاك بل ينتظر حتى يبدأ من الأول فيبدأ بحد القذف أولا لأن فيه حق العين ثم الإمام بالحيار إن شاء بدأ بحد الزنا وإن شاء بالقطع لاستوائهما في القوة لثبوتهما بالكتاب ويؤخر حد الشرب لأنه أضعف منها ذكره الزيلعي » . وانظر ص ٢٩٨ من الحل :

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٤ بدائع الصنائع جزء ٧ ، ص ٧٠ جزء ٢ من الدرر .

## القذف المعلق على شرط أو المضاف لاجل:

فالقذف المعلق على شرط أو المضاف لأجل لا حد فيه ، وعلى هذا إذا قال رجل : من قال كذا وكذا فهو زان أو ابن زانية، فقال رجل أنا قلت فلا بحد لأنه على القذف بشرط القول .

وكذلك إذا قال لرجل إن دخلت هذه الدار فأنت زان أو ابن زانية فلمخل لا حد على القائل .

وكذلك من قال لغيره أنت زان أو ابن زانية غدا أو أول الشهر فجاء الغد أو أول الشهر لا حد عليه لأنه أضاف القذف إلى الموعد المحدد(١١).

## التعريض بالقذف:

قد لا يكون القاذف صريحاً فى لفظه الذى قاله، فيقول واحد للآخر والله ما أبى بزان ولا أمى بزانية، أو يقول أنا ما زنيت فهو بمثابة أنه يقول إنك زنيت . أو يقول له يا نبطى (٦) أو يا بن الأصفر أو يا بن الأسود أو يا فاجر أو يابن الفاجر أو يا لوطى ، ففى هذه الأحوال وأمثالها اختلف الفقهاء اختلافاً كبراً نحصره فى رأيين .

ا \_ رأى أبى حنيفة وأبى يوسف وزفر ومحمد وابن شرمة والثورى وأبى ثور وقتادة وعطاء وابن المنذر والشافعي (١) أنه لا حد في التعريض بالقذف وهو رواية عن أحمد بن حنبل ورأى ابن مسعود والشيعة (٤).

٧ ــ ويرى مالك وأصحابه ورواية عن أحمد بن حنبل عن الأثرم (٥)

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٦ بدائع الصنائع جزء ٧ .

<sup>(</sup>۲) والنبط قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين والجمع أنباط. يقال رجل نبطى ونباط مثل يمنى ويمان . قال الزمخشرى سمواً نبطاً لأنهم يستنبطون الماء أى يستخرجونه من الأرض . ومعنى نبطى اللسان الذى اشتبه فى كلامه بكلام العرب والعجم . وانظر ص ١٩٩ فتح القدير جزء ٤ ، ص ٢٠١ الزيلعي جزء ٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٩٠ ابن العربي .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر من ٢٩٨ المختصر النافع للحلي .

<sup>(</sup> ه ) هو أحمد بنجمد بن هانى الطآئى المعروف بالأثرم روى عن الإمام أحمد كثيراً من-

وغيره أن عليه الحد(١).

وخلافهم مرجعه إلى الحلاف بين الحلفاء الراشدين فى هذا الأمر ، فقد رويت روايات مختافة عن عمر بن الحطاب فى إحداها أنه جلد من قال : أما أبى فليس بزان ولا أمى بزانية . وفى رواية أخرى أنه ضربه ولم يجلده الحد.

كما قيل عن عبدالله بن مسعود أنه قال : لاحد إلا فى اثنين : أن يقذف عصنة أو ينفى رجلا من أبيه . وقيل عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال : ليس يحد إلا فى الكلمة التي لها مصرف وليس لها إلا وجه واحد . وعن على ابن أبى طالب أنه قال : إذا بلغ الحد لعل وعسى فالحد معطل (٢).

وقد عرض الرأيين عرضاً وجيها الفقيه الظاهرى ابن حزم فى كتابه المحلى وانتهى إلى أنه لا يجب الحد فى التعريض (١٣).

والذين قالوا: لا حد في التعريض اختلفوا إلى رأيين:

رأى يقول بأنه لا عقوبة على من يعرض بالقذف أصلا . ويرى أبو حنيفة والشافعي أن فيه التعزير (١٤).

<sup>-</sup> مسائل الفقه ورتبها أبواباً وقد تفوق فى العلم حتى كان من المبرزين من تلاميذ الإمام روى أن شيخين من رجال الحديث قدما من خراسان إلى مكة فى موسم الحج فجلس كل منهما فى ناحية وحوله من يسمع ومن يكتب ، وجلس الأثرم بين الحلقتين يكتب ما يملى هذا وذاك . وتلك قدرة على الحفظ ومهارة فى التدوين ولم يعرف تاريخ وفاته .

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۹۰ حاشية الدسوق على الشرح الكبير . وقال مالك : فى التعريض الحد كاملا ، انظر ص ۲۶۰ المدونة الكبرى جزء ۱٦ ، وانظر ص ۳۳۰ جزء ۳ أحكام القرآن للجصاص .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۳۳۰ أحكام القرآن للجصاص جزء ۳ ، ۲۱۲ المنتى جزء ۱۰ ، ۵۵۰ أبو يعلى ، ۲۲۱ الماوردى ۹ ، ۱۹۹ حاشية الشلبى على الزيلمى جزء ۳ ، ۲۲ وما بعدها من بدائع الصنائع جزء ۷ ، ۲۷ اللخيرة للقراف جزء ۸ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٧٦ وما يعدها جزء ١١ لابن حزم .

<sup>( ؛ )</sup> بداية المجتهد جزء ٢ ص ٣٦٨ وانظر ص ٢٥٥ أبو يعلى « والتعريض : أن يقول في حالة الغضب جواباً لمن سابه : يا حلال ابن الحلال ، خلقت من نطفة حلال . ما أنت بزان ولا أمك بزانية . ولا يعرفك الناس بالزنا . ونحو قوله لزوجته فضحتيني وغطيت رأسي » .

## الركن الثانى - القاذف والمقذوف:

## ١ ــ شروط يلزم توافرها في القاذف :

(١) العقــل.

(ب) البلوغ.

فإذا كان القاذف صبياً أو مجنوناً لا حد عليه لأن الحد عقوبة والعقوبة لا تكون إلا عن جريمة . وفعل الصبي أو المجنون لا يوصف بأنه جريمة (١١). ولا يشترط في القاذف :

#### ١ ــ الحرية :

فالعبد والحر سواء فى هذا الحد . وعقوبة العبد أربعون جلدة على النصف من حد الحر . وقد قال بذلك جمهور الفقهاء .

وقد جلد أبو بكر محمد بن حزم عبداً قذف حراً ثمانين جلدة، وبذلك قال قبيصة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وابن مسعود عملا بعموم الآية . وقال سعيد : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال : حضرت عمر بن عبد العزيز جلد عبداً في فرية ثمانين، فأنكر ذلك من حضره من التناس وغيرهم من الفقهاء، فقال لي عبدالله بن عامر بن ربيعة إني رأيت والله عمر ابن الخطاب فما رأيت أحداً جلد عبداً في فرية فوق أربعين (٢).

## ٢ ـ الإسلام:

ليس بشرط أن يكون القاذف مسلماً .

فالذي يحد إن قلف ، والمستأمن يحد إن قلف . وكان أبو حنيفة لا يحده

<sup>(</sup>۱) ورد في ابن عابدين جزء ٣ ص ٢٦٤ : ذكر في المبسوط أن معتوهة قالت لرجل يا بن الزانيين فجاء بها إلى ابن أبي ليلي فاعترفت فحدها حدين في المسجد فبلغ أما حنيفة فقال : أخطأ في سبع مواضع بني الحكم على إقرار المعتوهة وألزمها الحد وحدها حدين وأقامهما معاً وفي المسجد وقائمة وبلا حضرة ولها. وقال في الدرر: ولم يتعرف أن أبويه حيان فتكون الحصومة لما أو ميتان فتكون الحصومة للابن .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣١٢ الشرح الكبير على المغنى جزء ١٠٠

فى مبدأ الأمر لأنه ليس للإمام عليه ولاية الاستيقاء حيث لم يلتزم أحكام الإسلام. وفى قوله الأخير أنه يحد وهو قول الصاحبين (١). إذ أنه التزم أن لا يؤذى وهو رأى المالكية (١).

#### ٣ ـــ العفة والإحصان :

فهما شرط في المقذوف لا القاذف .

وقد أضاف صاحب المهذب شرطاً آخر فى القاذف هو الاختيار، وهو شرط مفهوم بالضرورة (٢٣).

فإن قذف الوالد ولده أو قذف الجد ولد ولده فقد اختلف الفقهاء، فيرى أبو حنيفة وأصبحابه وعطاء والحسن والشافعي وإسحق والحنابلة أنه لا يحد . وهو رأى الشيعة .

وقال مالك (٤) وأبو ثور وابن المنذر أن عليه الحد لعموم الآية . ولأنه حد فلا تمنع من وجوده قرابة الولاد كالزنا (٥) .

ويشترط لإقامة الحد على القاذف شرطان :

الشرط الأول :

مطالبة المقذوف لأنه حق له فلا يستوفى طلبه كسائر الحقوق ٣٠.

ولو وكل الغائب من يطلب بحده صح التوكيل في قول أبي حنيفة ومحمد

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٩ المبسوط جزء ٩ ، انظر ص ٢٨٨ حاشية الدسوق على الشرح الكبير ، ٢٩١ المختصر النافع للحلى . وانظر ص ١٦٦ الحراج « فإن كان القاذف عبداً ضرب حد العبد أربعين ، فإن لم يكن ضرب بعد ما اقترف حتى أعتق ثم قدمه إلى الحاكم فإنه لا يزيده على الأربعين ترنها هي التي كانت وجبت عليه يوم القذف » .

<sup>(</sup>۲) المدونة الكبرى جزء ١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٧٢ المهذب الشير ازى جزء ٢ .

 <sup>(</sup>٤) انظر ص ٢٨ المدونة جزء ١٦ و كان مالك يستثقل أن يحده فى ذلك الأمر ويقول ليس ذلك من البر α . والقول بالحد ضعيف فى مذهب المالكية . والمذهب : أنه ليس للابن حد أبيه ولا أمه ولا تحليفهما ولا يمكن من ذلك إن طلبه كما فى الشرح الكبير وحاشيته ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٢٠٨ المغنى جزء ١٠ ، ٢٧٤ المهلب جزء ٢ ، ١٢٣ المبسوط جزء ٩ .

<sup>(</sup>٦) انظر ص ١٦ المدونة جزء ١٦.

وهو قول أبى يوسف الأول ثم رجع وقال: لا أقبل الوكالة فى حسد ولا قصاص (١).

وعند الشافعي حضور المقذوف ليس بشرط للاستيفاء. وتقوم حضرة الوكيل مقام حضرته، على أن هذا الحد عنده حد المقذوف خاصة فيتحرى فيه النيابة في الإثبات والاستيفاء (٢).

#### الشرط الثاني:

أن لا يأتى ببينة لقوله تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ يُرْمُونَ الْمُحْصَنَاتَ ثُمُّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبِعَةً شَهْدًاء ﴾ الآية .

ولللك يشترط عدم إقرار المقذوف لأنه فى معنى البينة فإن كان القاذف زوجاً اعتبر شرط آخر وهو امتناعه عن اللعان ، وسنتكلم عن ذلك فيما بعد .

ويجب الحد على القاذف فى غير دار الإسلام لعموم الآية . ولأنه مسلم مكلف حر قذف محصناً تتوافر فيه الشروط وبهذا قال الشافعي وأحمد .

وقال الحنفية لا حد عليه لأنه في دار لا حد على أهلها .

كما إنه إن جاء القاذف بأربعة شهداء فساق فشهدوا على المقذوف بالزنا فقال الحنفية ، وعثمان البتى والليث بن سعد لا حد على الشهود وإن كانوا فساقاً.

وروى الحسن بن زياد عن أبى يوسف فى رجل قذف رجلا بالزنا ثم جاء بأربعة فساق يشهدون أنه زان ، أنه يحد القاذف ويدرأ عن الشهود . وقال زفر يدرأ عن القاذف وعن الشهود .

وقال مالك وعبيدالله بن الحسن بحد الشهود (٣٠).

<sup>(</sup>١) انظر ص ١١٤ المبسوط جزء ٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر س ٤٥ البدائع جزء ٧.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٩٤٥ أحكام القرآن للجماس جزء ٣.

وانظر ص٨٨ ابن العربي جزء ٢ و لا يقيمه إلا بمطالبة المقذوف عند الجمهور وقال ابن-

#### ٢ ــ شروط يلزم توافرها فى المقذوف :

لكى يقام الحد على القاذف يلزم أن يتوافر فى المقذوف الشروط الآتية : ١ ــ أن يكون محصناً .

٢ ــ أن يكون معلوماً وإن لم يكن على قيد الحياة .

ونتكلم عن ذلك بتفصيل :

#### أولا -- شروط إمصاله المقذوف:

١ - العقل : فإن كان المقذوف مجنوناً لا يجب الحد على القاذف ، بل يجب التعزير .

٢ — البلوغ: فإن كان المقذوف صبياً اختلف الفقهاء، فقال الشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى ورواية عن أحمد أنه يشترط لوجوب الحد البلوغ لأنه أحد شرطى التكليف فأشبه العقل ولأن زنا الصبي لا يوجب عليه الحد فلا بجب الحد بالقذف به كزنا المحنون (١١).

وقال مالك وإسحق ورواية أخرى عن أحمد أنه لا يشترط البلوغ لأنه حر عاقل عفيف يتعير بهذا القول الممكن صدقه فأشبه الكبير وحددوا لوجوب الحد عشراً للغلام وسبعاً للجارية وفي رواية تسعاً (٢).

أبى ليلى لا يفتقر إلى مطالبة الآدمى و لهل ابن أبى ليل يقول ذلك إذا سمعه الإمام بمحضر عدول الشهود فيكون ذلك أظهر . ولكن بقى أن يقال أنه يحتمل أن يكون من حجة الإمام أن يقول أحده لأنه لم يدع عندى إثبات ما نسب إليه فإن ادعى سجنه ولم يحده بحال » .

وأنظر ص ٧١ حاشية الشرنبلالى : «فإن طلب ثم عفا عن الحد سقط وبهذا قال الشافعى وأبو ثور . وقال الحسن وأصحاب الرأى لا يسقط بعفوه لأنه حد فلم يسقط بالعفوكسائر الحدود»

<sup>(</sup>١) أنظر ص ١١٨ المبسوط جزء ٩ ، وأنظر ص ١٩١ فتح القدير جزء ٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢١١ الشرح الكبير على المغنى جزء ١٠ ، ص ٢٠٥ المغنى جزء ١٠ ، ص ٢٠٣ المغنى جزء ١٠ ، ص ٢٠٣ نفس المرجع ، ص ٢٠٠ المدونة جزء ١٦ مالك يشترط البلوغ فى المقلوف بالزنا على المعتمد إذا كان فاعلا وإلا فشرطه الإطاقة ولو لم يبلغ .

فاذا وجب الحد بقذف من لم يبلغ فى رأى من يقول به لم تجز إقامته حتى يبلغ ويطالب به بعد بلوغه لأن مطالبته قبل البلوغ لا توجب الحد لعدم اعتبار كلامه وليس لوليه المطالبة عنه لأنه حتى شرع للتشفى فلم يقم غيره مقامه فى الاستيفاء كالقصاص.

٣ - الحرية : هل يلزم أن يكون المقذوف حراً فلا يكون عبداً
 أو أمة ؟ اختلف فى ذلك الفقهاء .

أما الجمهور وهم (أبو حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي وسفيان التورى وعثمان البتي ، وأصحابهم) فلا يرون الحد على قاذف العبد أو الأمة (١) وحجتهم في ذلك ما روى عن أبي هريرة وعن أبي نعيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال « من قذف مملوكه بريئاً مما قال أقيم عليه الحديوم القيامة . إلا أن يكون كما قال » .

وعن الحسن عن ابن عمر : « من قذف مملوكه كان لله تعالى فى ظهره حد يوم القيامة إن شاء آخذه وإن شاء عفا عنه » .

وقد ناقش أبو محمد بن حزم هؤلاء الفقهاء الأجلاء مناقشة منطقية وخرج إلى رأى وهو أنه يحد قاذف الأمة والعبد وهو فى ذلك يقول: « وأما قولهم لا حرمة للعبد ولا للأمة فكلام سخيف والمؤمن له حرمة عظيمة ورب عبد جلف خبر من خليفة قرشى عند الله تعالى » .

قال تعالى : « يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنى » الآية . إلى قوله : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » والناس كلهم فى الولادة أولاد آدم وامرأته، ثم تفاضل الناس بأخلاقهم وأديانهم لا بأعراقهم ولا بأبدانهم . وقد

<sup>(</sup>١) وانظر ص ١٨٧ ابن العربي جزء ٢ .

وإذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزئاكان قذفاً عند مالك . وقال أبو حنيفة والشافعي ليس بقذف لأنه ليس بزنا إذ لا حد عليها وعول مالك على أنه تعبير تام بوطء كامل فكان قلفاً والمسئلة محتملة مشكلة لكن مالك غلب حاية عرض المقلوف وغيره راعي حاية ظن القاذف وحاية عرض المقلوف أولى لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه الحد و .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام» فسوى عليه السلام بين حرمة العرض من الحر والعبد نصاً ولا سيا الحنفيون الموجبون القود على الحر للعبد وعلى الحرة للأمة فقد أثبتوا أن حرمتهما سواء(١).

وإنه رأى سليم سديد إذ أن التفرقة غير مفهومة إطلاقاً في هذا ، وإنما خفف الله عنهم العذاب إلى النصف في الحد الذي يتبعض لنقصان حالهم . وضعفهم بين الناس .

#### ٤ - الإسلام :

يشترط في المقذوف أن يكون مسلماً حتى مجب الحد على قاذفه .

وقد روى عن ابن المسيب وابن أبى ليلى أنه إذا قذف ذمية ولها ولد مسلم يحد<sup>(٢)</sup>.

ومن قذف من كان مشركاً وقال أردت أنه زنى وهو مشرك لم يلتفت إلى قوله . وحد القاذف إذا طالب المقذوف (٣).

#### ٥ ــ العفة عن الزنا:

وعفاف المقذوف الموجب لحد قاذفه هو السلامة من فعل الزنا قبل القذف وبعده .

والمطالب بإثبات عدم العفة هو القاذف لا المقذوف لأنه هو المدعى . وعلى المدعى إثبات دعواه (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٧٢ المحلى جزء ١١ لابن حزم . ولكن هذه الأحكام جارية عليهم بين الناس في الدنيا لا عند الله في الآخرة وقد يكون العبد أقوى من الحر جسما ومع ذلك عليه نصف الحد المقرر على الحر .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٩٦١ الحراج ، ص ٢٠٣ المغني حزء ١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٢٢ المغني جزء ١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٢٨٩ حاشية الدسوق على الشرح الكبير جزء ٤.

ومن قذف الزانى بالزنا فلا حد عليه عند بعض الحنفية سواءقذفه بذلك الزنا بعينه أو بزنا آخر وعن إبراهيم النخعى وابن أبى ليلى أنه إن قذفه بغير ذلك الزنا أو بالزنا مبهما فعليه الحد لأن الرمى موجب للحد إلا أن يكون الرامى صادقاً (۱).

ومن قلف رجلا فلم يقم الحدحتى زنى المقلوف لم يزل الحد عن القاذف ، وجذا قال الثورى وأبو ثور والمزنى وداود وأحمد .

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا حد عليه (٢)بدليل أنه لو ارتد أو جن لم يقم الحد لأن وجود الزنا يقوى قول القاذف ويدل على تقدم الفسق منه فأشبه الشهادة إذا طرأ الفسق بعد أدائها قبل الحكم بها .

ولا حد على من قذف امرأة محدودة فى الزنا أو معها ولد لا يعرف له أب أو لاعنت بولد لأن أمارة الزنا معها ظاهرة فلم تكن عفيفة (٣).

ولا يلزم فى المقذوف ولا يسقط الحد عن قاذفه كونه معروفاً بالظلم والغصب والسرقة وشرب الحمر وأكل الربا<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر ص ١١٦ المبسوط جزء ٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢١٩ المغنى ج ١٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر المبسوط جزء ٩ ص ٢٧ إلى ٤٢ بدائع الصنائع .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ص ١٧٥ الذخيرة للقراقي ، انظر ص ٧٤ منلا خسرو .

<sup>(</sup>قال في البدائع فإن أقام أربعة من الشهود على معاينة الزنا من المقذوف أو على إقراره بالزنا سقط الحد عن القاذف ويقام حد الزنا على المقلوف).

ويناقش ذلك منلا خسرو فيقول :

<sup>«</sup> في إقامة الحد على المقدوف بالبينة على إقراره نظر لأنه قد تقدم في كلام البدائع ما يناقض هذا وهو الصواب ونصه ولو أقر أي بالزنا أربع مرات في غير مجلس القاضي وشهد الشهود على إقراره لا تقبل شهادتهم لأنه إن كان مقراً فالشهادة لغو لأن الحكم للإقرار لا الشهادة . وإن كان منكراً فالإنكار منه رجوع والرجوع عن الإقرار في الحدود الحالصة حقاً ند صحيح . فقد أفاد بهذا صريحاً أنه لا حد على المقلوف بإقامة البينة على إقراره ولا حد على القاذف لإقامة البينة ويمكن دفع المناقضة بحمل قول صاحب البدائع على اللف والنشر المشوش بإرجاع قوله سقط الحد عن القاذف إلى قوله أو على إقراره على الزنا وإرجاع قوله ويقام حد الزنا على المقلوف إلى قوله ، فإن أقام أربعة من الشهود عند معاينته الزنا من المقلوف ولكن لا يخفى ما فيه من التكلف =

٦ - كما يشترط أن لا يكون المقذوف مجبوباً ولا أخرس ولا خنثى
 مشكلا ، وأن لا تكون المرأة المقذوفة رتقاء ولا خرساء .

فالمجبوب والرتقاء لا يحد قاذفهما لأنهما وإن صدق عليهما تعريف المحصن لا يلحقهما العار بذلك لظهور كذب القاذف بيقىن .

أما الأخرس فكلامه بالإشارة ولو كان ينطق ربما صدق القاذف وفى ذلك شهة تدرأ الحد<sup>(۱)</sup>.

وقد قال بذلك الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأى وابن المنذر والحسن . ويرى الحنابلة أن الحد يلزمه (٢) لعموم آية القذف ولأنه قاذف لمحصن فيلزمه الحدكقاذف القادر على الوطء ولأن إمكان الوطء أمر خفي لا يملمه كثير من الناس فلا ينتفي العار عند من لم يعلمه بدون الحد فيجب كقذف المريض .

والقاذف من أهل البغي متى قذف رجلاً من أهل العدل في عسكرهم أو في عسكر أهل الحرب رجلاً منهم لم يجد أو في عسكر أهل الحرب رجلاً منهم لم يجد واحد منهم لأنه ارتكب السبب وهو ليس تحت ولاية الإمام وقد بينا أن ولاية الاستيفاء إنما تثبت للإمام إذا ارتكب السبب وهو تحت ولايته وبدون المستوفى لا يجب الحد (٣).

<sup>-</sup> ولا يساعده كلام التحفة . وفى كلام الكال ما يشير إلى هذا حيث قال : فإن شهد رجلان أو رجل وامرأتان على إقرر المقذوف بالزنا يدرأ الحد عن القاذف . وعن الثلاثة أى الذين أقامهم القاذف فشهدوا بالزنا لأن المثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة فكأنا سممنا إقراره بالزنا إلا أن المعتبر في الإقرار اسقاط الحد لا إقامته لأن ذلك لا يمكن ولوكثر الشهود . وفي التتارخانية عن التهذيب إن شهد أربعة أنه أقر بالزنا لا حد عليهم ولا على الشهود على الزنا » .

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۱۸ المبسوط جزء ۹ ، ص ۷۱ الدر الحكام جزء ۲ ، ص ۲۰۳ المغنى جزء ۷ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٠٣ المغنى جزء ١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١١٨ المبسوط جزء ٩ .

٧ ــ ويشترط أيضاً أن يبقى المقذوف متمتعاً بهذه الشروط التي وضحناها
 حتى محد القاذف .

فكما ذكرنا ؛ إذا زنى المقذوف قبل أن يقام الحد على القاذف أو وطئ وطئاً حراماً سقط الحد عن القاذف لأن إحصان المقذوف شرط فلا بد من وجوده عند إقامة الحد وقد زال إحصانه مهذا الوطء . وكذلك إذا ارتد المقذوف وإن أسلم بعد ذلك فلا حد على القاذف لأنه قد سقط الحد لزوال إحصانه بالردة . وكذلك إن صار معتوها ذاهب العقل أو أخرس وبقى كذلك، وبالحرس لا يزول إحصانه ولكن تتمكن شبة من حيث أنه إذا كان ناطقاً ربما يصدقه ولهذا شرط بقاء الحرس حتى إذا زال الحرس وطالب بالحد فله ذلك بمنزلة المريض حتى يرأ (۱).

# ثانيا — أنه يكون المقروف معاوما وإنه لم يكن على قيد الحياة: المقذوف معلوم: المقذوف معلوم:

يلزم أن يكون المقذوف معلوماً فإن كان مجهولا لا يجب الحدكما إذا قال القاذف لجماعة ليس فيكم زان إلا واحد. أو قال لرجلين أحدكما زان لأن المقذوف مجهول(٢).

#### حياة المقذوف :

يحد القاذف ولو كان المقذوف ميتاً فحياة المقذوف ليست شرطاً

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٢٧ المبسوط جزء ٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ص ٢٣٠ المغنى على الشرح الكبير ، وأنظر ص ٢١٧ من المغنى جزء ١٠ .

و أن قذف مجهولا وادعى أنه رقيق أو مشرك وقال المقذوف بل أنا حر مسلم فالقول قوله : وقال أبو بكر القول قول القاذف في الرق لأن الأصل براءة ذمته من الحد وهو يدرأ بالشبهات وما ادعاء محتمل فيكون شبهة وعن الشافعي كالوجهين . لنا أن الأصل الحرية وهو الظاهر فلم يلتفت إلى ما خالفه كما لو فسر صريح القذف بما يحيله و وانظر ص ١٧٥ من اللخيرة جزء ٨ .

لوجوب العقوبة(١) ووجوب الحد باعتبار إحصان المقدوف والموت يقرر إحصانه ولا ينفيه(٢).

وقد اختلف الفقهاء فيمن له حق المطالبة بالحد .

فقال البعض يثبت لمن له حق الميراث منه، وهو قول الشافعي وأحمد<sup>(۱)</sup> ومالك<sup>(۱)</sup> ورواية عن محمد بن الحسن<sup>(۱)</sup>وهو رأى الشيعة .

وقال آخرون يثبت لمن يلحقه الشين والعار بزناه(١٠).

ولهذا يثبت للمحروم من الميراث بالقتل، ويثبت لولد البنت، كما يثبت لولد الابن، خلافاً لمحمد، ويثبت لولد الابن حال وجود الولد وهو قول الحنفية . وعند الشافعي لا يكون لابنه الكافر لأنه لا يرثه .

كما قال ابن أبى ليلى : الغائب كالميت لأن خضومته تتعذر لغيبته كما هو متعذر لموته .

وقال صاحب المبسوط يستطيع الغائب أن ينيب أو يبعث بوكيل ليخاصم .

<sup>(</sup>١) الملو قال يا بن الزانية وأمه ميتة يحد لأنه قذف محصنة بعد موهما .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١١٢ جزء ٩ المسوط.

 <sup>(</sup>٣) انظر ص ٥٥٥ أبو يعلى « وقال أبو بكر الحنبل فى كتاب الحلاف : ولا يملك الوارث المطالبة كما لو قذف حياً ومات قبل المطالبة » .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٢٠ المدونة جزء ١٦ (قلت أرأيت الميت إذا قذف من يقوم بحده من بهده وله أولاد وأولاد أولاد وآباء وأجداد. قال ما سمعت من مالك فيه شيئاً إلا أنى أرى لولده وولد ولده وأبيه وأجداده لأبنه وأمه أن يقوموا بذلك. قلت أرأيت إن لم يكن لحذا الميت المقلوف وارث ولا قرابة فقام بحده رجل من المسلمين أيمكن من ذلك أم لا. قال « لا »).

<sup>(</sup>٥) انظر ص ١٩٥ فتح القدير جزء ٤ ، ٢٧٥ المهذب جزء ٢ ، ٢٩٤ حاشية الدسوق جزء ٤ وانظر ص ٢٩٩ المختصر النافع للحلي .

<sup>(</sup>٦) انظر ص ٧٧ الدرر الحكمام جزء ٢ لمنلا خسرو ، وانظر ٢٠٢ حاشية انشلبي على الزيلمي ، وانظر تفاصيل الموضوع بأكله في المبسوط ص ١٠٢ جزء ٩ وما بعدها .

قإن مات المقذوف بعد ما ضرب القاذف بعض الحد فإنه لا يقام عليه ما بقى من الحد<sup>(۱)</sup>وكذلك إن غاب بعد ما ضرب بعض الحد لم يتم إلا وهو حاضر . كما لو عمى الشهود أو فسقوا بعد ما ضرب بعض الحد يدرأ عنه ما بقى<sup>(۲)</sup>.

فإذا جن من له الحد لم يكن لوليه أن يطالب باستيفائه لأنه حق يجب للمتشفى فأخر لإفاقته (٣).

#### قذف الجياعة :

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد ومالك والثورى والليث: إذا قلل أبي ليلي إذا قال لهم يا زناة فلفهم بقول واحد فعليه حد واحد، وقال ابن أبي ليلي إذا قال لهم يا زناة فعليه حد واحد وإن قال لكل إنسان يا زانى فلكل إنسان حد وهو قول الشعبي .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٠٣ (الزيلمي جزء ٣) « ويبطل بموت المقلوف لا بالرجوع والعفو يدى حد القذف يبطل بموت المقلوف و لا يبطل بالرجوع عن الإقرار و لا بالعفو وكذا بموته في أثناء الحد يبطل لأن فيه حق الله تمالى وحق العبد فالنظر إلى حق الله تمالى يبطل بالموت و لا يبطل بالعفو و بالنظر إلى حق الله تمالى يبطل بالرجوع بخلاف غيره من الحدود . وإنما قلنا بأن فيه الحقين لأنه من حيث أنه شرع لصيانة عرض العبد ولدفع العار عن المقلوف وهو الذي ينتفم به على الخصوص صار حقاً للعبد ومن حيث أنه شرع زاجراً وإخلاء للعالم عن الفساد صار حقاً لقد تعالى ولهذا سمى حداً فلما تعارضت فيه الأدلة تعارضت فيه الأحكام أيضاً فن حيث أنسه حق الله تعالى ولهذا سمى حداً فلما تعارضت فيه الأدلة تعارضت فيه الأحكام أيضاً فن حيث أنسه حق ويتنصف بالرق و لا يجلف القاذف و لا يؤخذ منه كفيل إلى أن يثبت و لا يورث و لا يصح فيه المعقو و لا يجوز الاعتباض عنه ويجرى فيه التداخل ويشترط فيه إحصانه ومن حيث أنه حق العبد تشيرط فيه إحصانه ومن حيث أنه حق العبد على سائر الحدود و لا يبطل بالرجم و لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار . فإذا تعارض فيه الحقان كان المغلب فيه حق الله عندنا . وعند الشافعي حق العبد لحاجتين . . ه وانظر ص ١٤٤ المبسوط حيزه ه .

<sup>(</sup>٢) أنظر ص ١١٤ المبسوط جزء ٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٧٥ المهذب جزء ٢ .

وقال عثمان البتى إذا قلف جماعة فعليه لكل واحد حد، وإن قال لرجل زنيت بفلانة فعليه حد واحد لأن عمر ضرب أبا بكرة وأصحابه حداً واحداً واحداً ولم يحدهم للمرأة، وقال الأوزاعى إذا قال يا زانى ابن زان فعليه حدان، وإن قال لجماعة إنكم زناة فحد واحد، وقال الحسن بن صالح إذا قال من كان داخل هذه الدار فهو زان ضرب لمن كان داخلها إذا عرفوا.

وقال الشافعي فيما حكاه المزنى عنه إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فلكل واحد حد، وإن قال لرجل واحد يابن الزانين فعليه حدان .

وقال الجصاص : إن قاذف جماعة من المحصنات لا بجلد أكثر من ثمانين ومن أوجب على قاذف جماعة المحصنات أكثر من حد واحد فهو مخالف لحكم الآية «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة »(١).

#### اللعسان:

كان حد قاذف الأجنبيات والزوجات الجلد ، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك بن سحاء : « اثتنى بأربعة يشهدون وإلا فحد فى ظهرك . » وقال الأنصار أيجلد هلال بن أمية وتبطل شهادته فى المسلمين ؟

فثبت بذلك أن حد قاذف الزوجات كان كحد قاذف الأجنبيات.

وقد نسخ عن الأزواج الجلد باللعان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية حين نزلت آية اللعان « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم » (الآيات) ائتنى بصاحبتك فقد أنزل الله فيك قرآناً ولاعن بينهما.

وعلى ذلك إن كان المقذوف الزوجة والقــناذف زوجها يحـــد إلا أن يلاعن منها .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٣١ جزء ٣ الجصاص .

واللعان أن يقول فى مكان عام أشهد بالله أنى لمن الصادقين فيا رميت به زوجتى هذه من الزنا بفلان وأن هذا الولد من زنى وما هو منى ، إن أراد أن ينفى الولد ويكرر ذلك أربعاً .

ثم ، وفى الحامسة لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا بفلان إن كان ذكر الزانى بها وإن هذا الولد من الزنا وما هو منى .

فإذا قال هذا فقد أكمل لعانه وسقط حد القذف عنه ووجب حد الزنا على زوجته .

إلا أن تلاعن فتقول: أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا بفلان وأن هذا الولد منه وما هو من زنا ( تكرر ذلك أربعاً ) .

ثم تقول فى الخامسة، وعلى غضب الله إن كان زوجى هذا من الصادقين فها رمانى به من الزنا بفلان(١٦).

فإذا أكملت هذه سقط حد الزنا عنها وانتفى الولد عن الزوج ووقعت الفرقة بينهما وحرمت عليه على الأبد.

أما إذا كان المقذوف الزوج والقاذف زوجته ، تحد ولا تلاعن .

واللعان مصدر مأخوذ من اللعن أى البعد . وأصل اللعن الطرد والإبعاد قال الله تعالى « ويلعنهم اللاعنون » قال المفسرون أى يطردهم ويبعدهم عن رحمته (٢). وشرعاً كلمات مخصوصة جعلت حججاً أى جعلها الله حجة لأن كل كلمة من الكلمات الأربع بمنزلة شاهد . فالكلمات الأربع بمنزلة الشهود الأربعة الذين هم حجة في الزنا ونحوه (٣).

فالزوج يبتلي بقذف امرأته لدفع العار الذي ألحقته به، والنسب الفاسد إن كان هناك ولد ينفيه . وقد يتعذر عليه إقامة البينة فجعل اللعان بينة له

<sup>(</sup>١) فإذا كذب الزوج نفسه معد اللعان لحق به الولد وحد للتذف ولم تحل له الزوجة عند الشافعي وأب حنيفة . انظر ص ٢٢١ الماوردي .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۹۷ الباجوری جزء ۲ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١١٨ المهلب جزء ٢ .

وإن تيسرت له البينة لأن الشأن أن لا يجد بينة (١) وقال ابن شبرمة يلاعن المسلم زوجته اليهودية إذا قذفها . وقال ابن وهب عن مالك ، الأمة المسلمة والحرة والنصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم . وكذلك العبد يلاعن زوجته الهودية .

والمحدود في القذف يلاعن . وإن كان الزوجان جميعاً كافرين فلا لعان بينهما . والمملوكان المسلمان بينهما لعان .

وقال الأوزاعي لا لعان بين أهل الكتاب ولا بين المحدود في القذف وامرأته . وقال الليث بن سعد (٢) في العبد إذا قذف امرأته الحرة أنه يلاعنها . والقذف الذي يوجب اللعان هو رمى الزوجة بالزنا أو بنفى الولد وقد اختلف الفقهاء في صفة القذف الموجب للعان .

فقال أبو حنيفة والصاحبان وزفر والشافعي إذا قال لها يا زانية وجب اللعان . وعلى هذا الرأى يلاعن الأعمى إذا قذف امرأته وقال مالك بن أنس والليث بن سعد يلاعن إلا أن يقول رأيتك تزنين أو ينفى ولدا منها ومع ذلك فعندهما يلاعن الأعمى (٣).

ولو قذف امرأته مرارآ يكفى لعان واحد كالحد، بخلاف ما إذا قذف جماعة من نسائه بكلمة واحدة أو كلمات حيث يلاعن كل واحدة منهن على حدة بخلاف الحد. والفرق أن المقصود يحصل بحد واحد وهو دفع العار عن المقذوفين ولا يحصل في اللعان لأنه يتعذر الجمع في كلمات اللعان وقد يكون

<sup>(</sup>١) انظر ص ١١٩ المهذب جزء ٢ ٪ إن الزوج إن قدر على البينة و لا عن جاز لأنهما بينةان في إثبات حق فجاز إقامة كل واحدة منهما مع القدرة على الأخرى » .

<sup>(</sup>٢) الليث بن سعد هو فقيه مصر وعالمها. ولد بقلقشنده قرية بمصر سنة ٩٤ ه رحل لطلب العلم إلى مكة وبيت المقدس وبغداد. وتقابل مع تسعة وخمسين تابعياً حدث عهم. وكان يكاتب الإمام مالك بالمدينة في مسائل الفقه والتشريع عرض عليه المنصور أن يكون والياً على مصر فأبي توفي بمصر سنة ١٧٥ه.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٥ و٣ أحكام القرآن المجماص جزء ٣ .

صادقاً فى البعض دون البعض فلا بد من اللعان مع كل واحدة ليحصل المقصود به وهو التفريق (١).

#### ١ ــ شروط اللعان :

للعان جملة شروط نذكرها بوجه الإجال :

١ - أن يكون الزوج الملاعن بالغا عاقلا مختاراً . ولا يلزم أن يكون مسلماً أو كافراً حراً أو عبداً لقوله تعالى و والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لم شهداء إلا أنفسهم » . ولأن اللعان للرء العقوبة الواجبة بالقذف ونفى النسب ، فالكافر كالمسلم والعبد كالحر فى ذلك .

وأما الصبى والمحنون فلا يصبح لعانهما لأنه قول يوجب الفرقة فلم يصبح من الصبى والمحنون كالطلاق .

وأما الأخرس فإنه إن لم يكن له إشارة معقولة أوكتابة مفهومة فلا يصح لعانه ، فإن كانت له إشارة أو كتابة مفهومة صح لعانه لأنه أصبح معبراً كالناطق (٢).

٢ أن يكون اللعان بأمر الحاكم لأنه كاليمين في الدعوى فلا يصح إلا بأمر الحاكم (٣).

٣ ــ أن يَكُونَ اللَّعَانَ بِحَضْرَةَ شَهُودَ أَرْبِعَةً ، ويبدأ به الزوج لأن الله تعالى

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٤ جزء ٣ حاشية الشلبي على الزيلعي .

<sup>(ُ</sup>٢) وإنَّ كَانَتَ الرُوجَة أمة أو دُمية أو صغيرة فقلُفها عزر ولا يحد وله أن يلاعن لدر. التعزير لأنه تعزير قلَف .

فإن كانت الزوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فقذفها عزر ولا يلاعن لدرء التعزير لأنه ليس بتعزير قذف وإنما هو تعزير على الكذب لأن الصغيرة التي لا توطأ لا يتصور منها الزف وهي لا تحد أصلا ـ افظر ص ١١٩ المهذب . جزء ٢ .

ويلاحظ هذا التفصيل في إشارات الأخرس لأن اللعان لإسقاط الحد لا لوجوبه وإثباته. – أما فيما سبق فلم تراع إشارة الأخرس لأنها كانت لإثبات الحد ووجوبه . ومع ذلك نرى الحنفية يقواون إنه لا لعان بقذف الأخرس . كذلك إذا كانت هي خرساء لأن قلفها لا يوجب الحد لاحبال أنها تصدقه ورأى الشافعية هو الذي يتمشى مع المنطق ( انظر ص ٢٠ الزيلمي جزء ٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٢٧ المهذب جزء ٢ .

بدأ به فى الآية وبدأ به الرسول فى لعان هلال بن أمية ولأن لعانه بينة الإثبات ولعان المرأة للإنكار وتقدم بينة الإثبات .

#### ٧ ــ آثار اللعـــان :

#### ١ ـ سقوط الحد :

فإن لاعن الزوج سقط عنه ، ما وجب بقذفه من الحد ، والدليل على ذلك ما روى عبدالله بن عباس فى حادث هلال بن أمية أن الرسول قال : وأبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً » .

#### ٢ - نفي النسب:

فينتفى عنه الولد لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن رجلا لاعن امرأته فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وانتفى عن ولدها ففرق الرسول بينهما وألحق الولد بالمرأة .

#### ٣ - حد الزنا:

ويجب على المرأة حد الزنا لأنه بينة حقق بها الزنا عليها فلزمها الحد كالشهادة، ولا يجب على الرجل الذى رماها به حد الزنا لأنه يصبح منه درء الحد باللعان فلم يجب عليه الحد باللعان .

وللمرأة أن تدرأ عنها حد الزنا باللعان لقوله تعالى ٥ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ٥ ولا تذكر المرأة النسب في اللعان لأنه لا دخل لها في إثبات النسب أو نفيه(١).

#### ٤ - الفرقة بعد اللعان :

قال أبو حنيفة والصاحبان لا تقع الفرقة بين الزوجين بعد اللعان حتى يفرق بينهما القاضي .

وقال مالك وزفر والليث بن سعاء إذافرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يفرق بينهما القاضي .

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٢٧ المهذب ج ٢ .

وعن الثورى والأوزاعي : لا تقع الفرقة بلعان الزوج وحده .

وقال عثمان البتي : إن الملاعنة لا توجب الفرقة ويلزم الطلاق .

وقال الشافعي : إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال الفراش ولا تحل له أبدآ التعنت أو لم تلتعن .

ورأى عَبَّانَ البِّي والشَّافعي انفردا بهما عن سائر الفقهاء(١).

وإن أبت الزوجة حبست حتى تلاعن أو تصدقه لأنه حق مستحق عليها وهي تقدر على إيفائه فتحبس حتى توفى أو تصدقه فيرتفع السبب.

وقال الشافعي إذا امتنع الزوج من اللعان يحد لأنه وجب عليه الحد بالقلف إلا أن يتمكن من رفعه باللعان تخفيفاً عليه فإذا لم يدفع يحد، وكذا المرأة إذا أبت تحد حد الزنا لأن الزوج أوجب عليها الحد بلعانه ولكن تتمكن من رفعه باللعان (٢).

الركن الثالث - القصر الجنائي:

#### فى الفقہ القربى :

الأصل أن القذف يعاقب عليه ولو كانت الواقعة المسندة للمقذوف فى حقه صحيحة وثابتة . وسواء كان الباعث على القذف خبيئاً أو شريفاً . والقانون لا يتطلب فى جريمة القذف قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكتفى بتوافر القصد الجنائى العام الذى يتحقق فيها متى نشر القاذف أو أذاع الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف فى حقه أو احتقاره عند الناس .

ولا يوثر فى توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أى معتقداً

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٦٧ الجصاص في أحكام القرآن جزء ٣.

وقال أبو بكر الرازى قول الشافعي خارج ليس له فيه سلف . وقال الطحاوى قول الشافعي خلاف القرآن والحديث ( انظر ص ١٨ جزء ٣ الزيلعي ) .

<sup>(</sup>۲) انظر مس ۱۹ جزء ۳ الزيلعي .

صحة ما رمى المحنى عليه به من وقائع القذف(١).

وفى جريمة السب فإن القصد الجنائى يتوافر من مجرد إسناد العبارات البذيئة إلى المحنى عليه ولا يغنى دفاع المتهم بأنه لا محمل ضغينة للمجنى عليه أو يرجو ثمرة خاصة من ورائه إذ لا عبرة بالبواعث فى هذا الشأن(٢).

أما القصد الجنائى فى جرائم الإهانة فيتحقق متى كانت العبارة بذاتها تحمل معنى الإهانة؛ فمجرد توجيه العبارات المهينة عمداً مهما كان الباعث على توجهها يوجب العقوبة .

## فى الفقه الإسهزمى :

رأينا أن التشريع الإسلامى لا يعاقب على هذه الجرائم إلا إذا كانت قذفاً بالزنا أو بنفى النسب وخلاف ذلك من الجرائم يعاقب عليه بالتعزير لا بالحد أى يعاقب عليه بعقوبات غير محددة على ما يرى القاضى خلافاً للقذف الذى يعاقب عليه بنانين جلدة .

والتشريع الإسلامى يستلزم توافر القصد الجنائى العام كما رأينا فى الفقه الغربى ؛ نلاحظ ذلك من استقراء النصوص الخاصة مهذا الموضوع .

ورد في المهذب للشيرازي :

« ومن لا يجب عليه الحد لعدم إحصان المقذوف أو للتعريض بالقذف من غير نية – عزر ، لأنه آذى من لا يجوز أذاه » (٣).

كما ورد في نفس المرجع .

ولا يجب الحد إلا بصريح القذف أو بالكناية مع النية كقوله يا فاجر ــ فإن نوى به القذف وجب الحد ه (٤).

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٤١ ألمسولية الجنائية للدكتور محمد مصطفى القلل.

<sup>(</sup>٢) انظر حكم محكمة جنايات مصر الصادر في ٦ ديسه بر سنة ٤٧ القضية ٩٩ ه - ٢١ الموسكي

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٧٤ المهذب جزء ٢ .

<sup>(</sup>٤) أنظر ص ٢٧٣ المهذب جزء ٢ .

وورد فی الزیلعی :

ولو قال زنأت فى الجبل وعنى الصعود حد، لأن ظاهر هذا اللفظ الفاحشة لا الصعود وإن كان يستعمل فيها فصار كما لو قال زنأت ولم يذكر الجبل وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف.

وقال محمد والشافعي رحمهما الله لا محد لأنه نوى ما محتمله لفظه(١).

## المبحث الثانى الإثبات فى القذف

يثبت القذف على القاذف بالشهادة وبالإقرار .

#### الإتبات بالبيئة :

يثبت بشهادة رجلين<sup>(۲)</sup>. واختلف فى مذهب مالك هل يثبت بشاهد وعمن ، وبشهادة النساء<sup>(۲)</sup>.

قال الكمال بن الهام «ويسألها القاضى ما هو وعن خصوص ما قال . ولا بد من اتفاقهما على اللغة التى وقع بها إذ لو اختلف فيها بطلت الشهادة وكذا الانفاق على زمان القذف «(٤).

فإن لم يعرف القاضى شهود القذف بالعدالة حبس القاذف حتى يسأل عنهم لأنه صار متهماً بارتكاب جريمة القذف وهو كما قلنا نوع من الحبس الاحتياطي .

فإن أقام المدعى شاهداً واحداً وأورى أن شاهده الآخر سيحضره فى يومين أو ثلاثة يحبسه القاضى لحين إحضاره عند أبى حنيفة ؛ وعند الصاحبين يأخذ منه كفيلا بنفسه ولا يحبسه لأن أبا حنيفة لا يرى الكفالة بالنفس في الحد<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٠٤ الزيلعي جزء ٣.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۶۵ الحراج .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٧٠ بداية المجبَّه جزء ٢ .

<sup>(ُ ﴾ )</sup> انظر ص ٧٠ الدرر الحكام جزءً ٢ ، ١٢٧ المبسوط جزء ٩ .

<sup>(</sup>ه) انظر ص ۱۰۷ الميسوط جزء ۹ ، ص ۱۱۵ نفس المرجع .

فإن جاء المقدوف بشاهدين فشهدا أنه قذفه سئلا عن ماهيته وكيفيته لأنهم شهدوا بلفظ مبهم ، فالقذف قد يكون بالزنا وقد يكون بغير الزنا فإن لم يزيدوا على ذلك لم تقبل شهادتهم لأن المشهود به غير معلوم ولا يتمكن من القضاء بالمحهول .

فإن قالا نشهد أنه قال يا زانى قبلت شهادتهما وحد القاذف إن كانا عدلين لأنهما شهدا بالقذف بالزنا وهو موجب للحد بالكتاب والسنة.

فإذا اختلف الشاهدان في الوقت أو المكان لم تبطل شهادتهما في قول أبي حنيفة . وعلى قول الصاحبين لا يحد القاذف بهذه الشهادة (١) ولا يقبل فيه شهادة النساء على النساء على النساء على الرجال (٢)، ولا يقبل في القذف كتاب القاضي إلى القاضي ولا الشهادة على الشهادة .

ولو ادعى القاذف أن المقذوف صدقه وأقام على ذلك رجلا وامرأتين جاز. وكذلك الشهادة على الشهادة . وكتاب القاضى إلى القاضى لأن الشهادة ههنا قامت على إسقاط الحد لا على إثباته والشبهة تمنع من إثبات الحد لا من إسقاطه (٤).

وإنما إن قذف رجل رجلا أمام القاضى فللقاضى أن يحده وإن لم يشهد به غيره إنما يشترط أن يكون ذلك أمامه .

وإن علمه القاضى قبل أن يعين للقضاء ثم ولى القضاء ليس له أن يقيم الحد حتى يشهد به غره(٥).

وإذا سمع السلطان رجلاً يقول زنى رجل لم يقم عليه الحد لأن المستحق عجهول . ولا يطالبه بتعيينه لقوله عز وجل : « لا تسألوا عن أشياء إن

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۷۰ الدرر الحكام جزء ۲ ، انظر ص ۱۹۹ الزيلمي جزء ۳ ، ۱۰۸ الميسوط جزء ۹ .

<sup>(</sup>٢) افظر ص ٧٠ الدرر الحكام جزء ٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١١٦ الميسوط جزء ٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ص ٤٦ بدائع الصنائع جزء ٧ .

<sup>(</sup> a ) انظر ص ٢٠٣ حاشية الشلبي على الزيلمي جزء ٣ .

تبدلكم تسوكم ٢ . وإذا سمع السلطان رجلا يقول زنى فلان، ففى ذلك وجهان: ١ ــ أنه يلزمه أن يسأل المقذوف فإن كذبه وطالب بالحد حد . وإن صدقه حد المقذوف .

٢ — أنه لا يلزم الإمام إعلامه لقول الرسول ١ ادر عوا الحدود بالشيهات ٥ ويرى مالك فى هذه الحالة أنه لا يجوز للقاضى ذلك إذا لم يكن شاهد غيره . وإذا كان معه شاهد آخر أيضاً لم يقم الحد هو . ولكن يرفع ذلك إلى من هو فوقه فيقيم الحد<sup>(1)</sup>.

روى أن عمر بن الحطاب فى أيام خلافته رأى رجلا وامرأة على فاحشة فجمع الناس وقام فيهم خطيباً وقال : ما قولكم إذا رأى أمير المؤمنين رجلا وامرأة على فاحشة ؟ فقام على بن أبى طالب وأجابه بقوله : «يأتى أمير المؤمنين بأربعة شهداء أو يجلد حد القذف ويصبح ساقط الشهادة إذا صرح باسمى من رآهما شأنه فى ذلك شأن سائر المسلمين . فسكت عمر ولم يعين شخص من رآهما (٢).

ولو شهد شاهدان على القذف واختلفا فى مكان القذف أو زمانه فإن شهد أحدهما أنه قذف فى مكان كذا وشهد الآخر أنه قذف فى مكان آخر أو شهد أحدهما أنه قذف يوم الجمعة، قبلت شهادتهما ووجب الحد عند أبى حنيفة وهو رأى المالكية (١).

أما عند الصاحبين فلا تقبل هذه الشهادة.

ووجه قول أبي حنيفة أن اختلاف مكان القذف وزمانه لا يوجب اختلاف القذف الواحد في مكانين وزمانين لأن القذف من باب الكلام . والكلام مما محتمل التكرار والإعادة . والمعاد عين

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٧٦ المهذب جزء ٣ ، ٣٠ المدونة جزء ١٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ص ١٥٧ .ن كتاب حقوق الإنسان في الإسلام للدكتور على عبد الواحد و أفي .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٩٠ حاشية الدسوق على الشرح الكبير جزء ؛ .

الأول حكماً وإن كان غيره حقيقة فكان القذف واحداً فقد اجتمع عليه شهادة شاهدين<sup>(١)</sup>.

ووجه قول الصاحبين أنهما شهدا بقذفين مختلفين لأن القذف في هذا المكان والزمان يخالف القذف في مكان آخر وزمان آخر فقد شهد كل واحد منهما بقذف غير القذف الذي شهد به الآخر وليس على أحدهما شهادة شاهدين فلا يثبت .

#### شهادة المحدود فى القذف :

وقد اختلف الفقهاء في شهادة المحدود في القذف بعد التوبة .

(١) فقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد والثورى والحسن بن صالح لا تقبل شهادته إذا تاب وتقبل شهادة المحدود فى غير القذف إذا تاب .

(٢) وقال مالك وعثمان البتى والليث والشافعي تقبل شهادة المحدود فى القذف إذا تاب .

وقال الأوزاعي لا تقبل شهادة محدود في الإسلام(٢٠).

(٣) والسبب في اختلافهم هو : هل الاستثناء ﴿ إِلاَ الذِينَ تَابُوا ﴾ يعود إلى الجملة المتقدمة أو يعود إلى أقرب ملكور . وذلك في قوله تعالى ﴿ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ﴾ فمن قال يعود إلى أقرب مذكور قال التوبة ترفع الفسق ولا تقبل شهادته ، ومن رأى أن الاستثناء يتناول الأمرين جميعاً قال ، التوبة ترفع الفسق ورد الشهادة . واتفقوا على أن التوبة لا ترفع الحد(٣).

<sup>(</sup>١) انظر ص ٥٤ بدائع الصنائع جزء ٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ص ٣٣٦ أحكام القرآن للجصاص جزء ٣ وانظر ص ١٦٦ الحراج فيمن تاب بعد حد القذف .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٧٠ بداية المجتهد لابن رشد جزء ٢ وانظر ص ٢٠٦ فتح القدير جزء ٤ .

## الإثبات بالاقرار :

كما يثبت القذف على القاذف بالبينة يثبت بإقراره، فمن أقر بالقذف يحد حد القذف .

## ومن شروط الإقرار بالقذف :

١ ــ أن يكون صادراً من بالغ عاقل .

٢ ــ أن يكون بالخطاب والعبارة دون الكتابة والإشارة .

## ولا يشترط في الإقرار المذكور:

١ ــ البصر ــ فإقرار الأعمى صحيح .

٢ ـــ الحرية أو الذكورة أو الإسلام ــ فإقرار العبد أو الأنثى أو الذمى
 أو المستأمن صحيح .

٣ ــ العدد ــ فيكفى الإقرار مرة واحدة بإجماع الفقهاء.

٤ ــ مدة معينة ــ فالإقرار يصح ولو مضت عليه مدة طويلة(١).

ولا يقبل من المقر الرجوع عنه عند من يقول بأن حد القذف فيه حق المدنوف(٢).

فإن شهدُ رجلان أو رجل وامرأتان على إقرار المقذوف بالزنا يدرآ الحد عن القاذف.

فإذا ثبت القلف على القاذف ياحقه ثلاثة أحكام:

الأول : جلده ثمانين جلدة .

الثانى : بطلان شهادته .

الثالث: الحكم بتفسيقه إنى أن يتوب.

وقد اختلف الفقهاء إلى رأيين .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٥٥ بدائع الصنائع جزء ٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ص ١٩٩ فتح القدير جزء ٤ ، ١٠٩ المبسوط جزء ٩ ، ٧٣ منلا خسرو حزء ٢ .

الأول: قال الليث بن سعد والشافعي: تبطل شهادته وتلزمه سمة الفسق قبل إقامة الحد عليه.

الثانى : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد ومالك : شهادته مقبولة ما لم يحد(١).

ويستدل الحنفية بما رواه عمرو بن شعيب عن أمه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً فى قذف » فأخبر النبى ببقاء عدالة القاذف ما لم يحد .

فإذا أقر القاذف بالقذف أو عجزعن إقامة البينة فى الحال وطلب التأجيل لإحضار الشهود، يؤجل إلى انتهاء مجلس القاضى، فإن عجز حد، وإلا يؤجل ليبعث فى طلب الشهود ويحبسه الإمام حتى حضورهم (٢٥).

## تقادم هذه الجريمة :

هذه الجريمة لا تسقط بمضى المدة لأن التأخير عن الشهادة لا يدل على الضغينة والتهمة . فالمقذوف ليس بمخير بين بذل النفس وبين إقامة الحد بالدعوى ، بل الواجب عليه دفع العار عن نفسه بدعوى القذف فلا يتهم بالتأخير ، فكانت الدعوى صحيحة منه (٢).

ولو كان الزنا قد سقط بمضى المدة لعدم الشهادة عليه فى رأى من يقول بذلك ، فلا محد قاذفه بذلك الزنا إن أحضر الشهود عليه .

ولو زنى رجل ومضت المدة القانونية ولم يحد فى رأى من يقول بالتقادم وقذفه رجل بذلك الزنا وأثبت زناه بالشهود فلا بحد القاذف(<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٣٣٤ جزء ٣ من أحكام القرآن للجصاص .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ص ٧٤ الدرر الحكام جزء ٣ ، انظر ص ١٩٩ الزيلعي جزء ٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٤٧ بدائع الصنائع جزء ٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ص ١٩٩ الزيلمي جزء ٣ .

#### المنحث الثالث

## فروق جوهرية بين التشريعين الوضعي والإسلامي

أولا: إن القذف فى التشريع الوضعى شامل القذف بكل الجرائم كالزنا والسرقة والنصب وغير ذلك ، فمن يقول لآخريا زانى يا نصاب يا مرتشى يعاقب بعقوبة القذف .

أما فى التشريع الإسلامى فلا يعاقب بعقوبة القذف إلا من يقذف الآخر بالزنا أو بنفى النسب فقط .

ثانياً: إن القذف في التشريع الوضعى تكتمل أركانه ولو كان القاذف صادقاً، فالقاذف يعاقب بعقوبة القذف ولو كانت الواقعة المسندة للمقذوف في حقه صحيحة وثابتة.

أما فى التشريع الإسلامى فالقاذف تدرأ عنه العقوبة إذا أثبت جريمة الزنا على المقذوف . أى أن القاذف لا يعاقب إذاكانت الواقعة المسندة للمقذوف فى حقه صحيحة(١).

ولنا ملاحظات ثلاث :

١ – أن القذف فى التشريع الوضعى يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين و بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .

وقد لاحظ المشرع أن هذه العقوبات قد تكون غير زاجرة فى بعض الحالات فنهج منهج المشرع الإسلامى فى التشديد فى العقوبة؛ فنصت المادة ٣٠٨٠ عقوبات مصرى، على أنه إذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذى

<sup>(</sup>١) ومن قذف الزانى بالزنا فلا حد عليه عندنا « الحنفية » سواء قذفه بذلك الزنا بعينه أو بزنا آخر أو مبهماً وحكى عن إبراهيم وابن أبي ليلى أنه إن قذفه بغير ذلك الزنا أو بالزنا مبهماً فعليه 'لحد . انظر ص ١١٦ جزء ٩ المبسوط .

ارتكب طعناً فى أعراض العائلات، وجب على القاضى الحكم بالحبس والغرامة معاً على أن لا تقل الغرامة فى حالة النشر فى الصحف أو الطرقات عن مائة جنيه مصرى ، وأن لا يقل الحبس عن ستة شهور (١).

٢ – أن القذف فى التشريعين بجب أن يكون علانية ، فقد نصت على ذلك
 المادة ٣٠٣٥ عقوبات مصرى مما رأينا ذلك فى هذا البحث فى الفقه الإسلامى .

٣ — إن قانون الإجراءات الجنائية ينص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه ، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة ، أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى بعض المواد، و ذكرت من ضمنها مواد القذف .

كذلك الحال فى الفقه الإسلامى، لا يجوز للإمام أن يعاقب القاذف إلا إذا رفعت إليه الدعوى من المجنى عليه أو من وكيله فى قول بعض الفقهاء.

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والأوزاعي والشافعي لا يحد إلا بمطالبة المقذوف .

وقال ابن أبي ليلي يحده الإمام وإن لم يطالب المقذوف .

وقال مالك لا يحده الإمام حتى يطالب المقذوف إلا أن يكون الإمام سمعه يقذف فيحده إذا كان مع الإمام شهود عدول(٢).

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٤٨٧ من كتاب التشريع وأحكام القضاء .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٧١ منلا خسرو جزء ٢ ، انظر ص ٣٣٣ جزء ٣ أحكام القرآن للجصاص

## الفصئ الترابع

# جهيةشرب الحنس

#### في الفقه الحديث :

تنص المادة ٣٨٥ فقرة ثانية على عقاب من وجد فى حالة سكر بين فى الطرق العمومية أو فى المحلات العمومية بغرامة لا تتجاوز جنيهاً مصرياً أو بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع .

كما ينص القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ : على أنه إذا ارتكب قائد أية سيارة أى مخالفة لأحكام القانون وثبت أنه كان فى حالة سكر بين فإنه يعاقب بعقوبة جنحة المرور .

فالقانون الوضعى لا يعاقب على السكر أو شرب الحمر فى ذاته وإنما يعاقب إذاكان ذلك فى الطرق العمومية أو فى المحلات العمومية فقط . فهو مخشى ما يمكن أن يحدث ويخل بالأمن نتيجة السكر البين .

كما أن المشرع راعى المصلحة العامة عندما شدد العقاب على من يرتكب مخالفة وهو يقود سيارة وهو على درجة من السكر قد تفقده وعيه وتضر بالآخرين .

## فى الفقه الإسمامى :

تدرج المشرع الإسلامى فى تحريم شرب الحمر إلى أن نزلت الآية التى فى سورة المائدة .

« يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم

العداوة والبغضاء فى الحمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون .

وقد تكلمنا في هذا الموضوع بتوسع في محث سابق لنا .

فنقتصر الآن على بيان الجريمة نفسها . فنتكلم عن أركان الجريمة وكيفية إثبــــاتها .

# المبحث الأول

## أركان الجرعة :

١ ــ الركن المادى .

٢ ــ شروط في شارب الحمر .

٣ \_ القصد الجنائي .

### الركن الأول - الركن الحادى:

يحسن أن نوجه النظر إلى أن الفقهاء المسلمين اختلفوا فى شرب الخمر إلى مدرستين .

كل مُدرسة لها حجج وأسانيد، فالخمر المستخرجة من العنب هي المحرمة باتفاق المدرستين سواء شرب قليلا أوكثيراً ، سكر أم لم يسكر .

والحلاف فى غيرها من المستخرج من غير العنب ــ فشرب القليل منه الذى لا يسكر حلال عند مدرسة أهل العراق، حرام فى رأى مدرسة الحجاز . وبذلك تكون هناك جريمتان .

١ - جريمة شرب الخمر المستخرجة من العنب - القليل منه أو الكثير .
 ٢ - جريمة السكر من الأتبذة المستخرجة من غير نبيذ العنب .

وقد وجهنا النظر في بحثنا للعقوبة في الفقه الإسلامي إلى كلمة مأثورة عن أبي حنيفة ولا بأس من أن نذكر بها هنا وهي :

<sup>(</sup>١) انظر كتاب العقوبة في الفقه الإسلامي للمؤلف .

و لو أعطيت الدنيا بحذافيرها لا أفتى بحرمته لأن فيه تفسيق بعض الصحابة. ولو أعطيت الدنيا بحذافيرها ما شربته لأنه لا ضرورة فيه .

ونستطيع أن نقسم المادة المسكرة إلى نوعين :

١ المادة المستخرجة من عصير العنب - وشربها محرم بالاتفاق ،
 القليل والكثير سواء أسكر أو لم يسكر .

٢ ــ المستخرج من التمر والزبيب والحبوب كالحنطة والشعير والذرة ،
 وشرب القليل الذى لا يسكر مباح فى مذهب أبى حنيفة .

بل يقول صاحب البدائع:

والده والعسل والتين والسكر ونحوها فلا يجب الحد بشربها لأن شربها حلال عندهما وعند محمد كان حراماً للكن هي حرمة محل الاجتهاد فلم يكن شربها جناية محضة فلا تتعلق بها عقوبة محضة ولا بالسكر منها وهو الصحيح لأن الشرب إذا لم يكن حراماً أصلا فلا عبرة بنفس السكر الاسكر الالم.

# جريمة شرب الحمر :

فشرب الحمر المستخرجة من نبيذ العنب وهو النبيء المشتد من ماء العنب حرام ولو قطرة واحدة منه(٢).

والعقوبة تجب بالشرب وهو لا يكون إلا بالفم إذا وصل إلى الحلق ولو لم يصل إلى الحلق ولو لم يصل إلى الجوف (٢). الجوف (٢).

ويشترط لوجوب العقوبة بقاء اسم الخمر للمشروب وقت الشرب . فلو

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٠ بدائع الصنائع جز٠٧ . وانظر ص ١٨٤ فتح القدير جزء ٤ .

 <sup>(</sup>٢) وإذا شرب شيئاً يعتقد أنه خمر فتبين أنه غير خمر فلا يحد وعليه إثم الجراءة .
 وانظر ص ٣١٣ من حاشية الدسوق على الشرح الكبير .

<sup>(</sup>٣) انظر من ٣١٣ المرجع السابق.

خلط الحمر بالماء ثم شرب، نظر ؛ فإن كانت الغلبة للماء لا حد عليه لأن اسم الحمرية يزول عند غلبة الماء . وإن كانت الغلبة للمخمر أو كانا سواء يحد لأن اسم الحمر باق وهي عادة بعض الناس يشربونها ممزوجة بالماء(١). وعند المالكية هي خمر ما دام يسكر كثيرها .

وإن ثرد فى الحمر أو اصطبغ به أو طبخ به لحماً فأكل من مرقته فعليه الحد لأن عين الحمر موجودة . وكذلك إن عجن به دقيقاً ثم خبزه فأكله لم محد لأن النار أكلت أجزاء الحمر فلم يبق إلا أثره .

وإن احتقن بالخمر لم يحد لأنه ليس بشرب ولا بأكل . ولأنه لم يصل إلى حلقه فأشبه ما لو داوى به جرحه .

وهناك رواية عن أحمد ، على أن من احتقن به فعليه الحد لأنه أوصله إلى جـــوفه(٢).

وقد جاء في كتب الفقه الحنفي :

اعلم أن جميع ما يستخرج من الأشربة أربعة :

- ١ ــ العنب .
  - ٢ التمر.
- ٣ الزبيب .
- ٤ ـــ الحبوب كالحنطة والشعير والذرة وغبرها .
  - واعلم أن للماء المستخرج منها حالتين .

نیء ومطبوخ ، والمطبوخ قد يطبخ حتى يبقى ثلثه وقد يطبخ حتى يبقى ثلثاهوقد يطبخ حتى يبقى نصفه .

والحرام من الأشربة أربعة والحلال أربعة .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٠ بدائع الصنائع جزء ٧ .

<sup>(</sup>٢) أنظر ص ٣٢٩ ألمنني جزء ١٠.

## أما الحرام فهمى :

 ١ - الحمر، وهي التي من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد عند أي حنيفة أو لم يقذف في رأى الصاحبين .

٢ ــ الطلاء ، وهو ماء عنب طبخ فذهب أقل من ثلثيه(١).

وقال فى المحيط: الطلاء اسم للمثلث وهو ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه وصوار مسكراً. قال الزيلعي وهو الصواب.

لما روى أن كبار الصحابة رضى الله تعالى عنهم كانوا يشربون من الطلاء وهو ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه .

٣ ــ السكر (٢)وهو النبيء من ماء الرطب ، كذا في الحداية والكافي .

\$ - نقيع الزبيب نيثاً إذا غلت .

فالطلاء والسكر والنقيع تحرم عند أبى حنيفة إذا اشتدت وقذفت بالزبد وعند الصاحبين يكفى الاشتدادكما في الخمر .

#### أما الحلال فهي :

١ - المثلث العنبي ، وهو ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه وإن غلى واشتد وسكن من الغليان عند أبى حنيفة وأبى يوسف وعند مالك ومحمد والشافعي قليله وكثيره حرام .

سئل أبو حفص الكبير عنه فقال : لا يحل شربه . فقيل خالفت أبا حنيفة وأبا يوسف فقال : لا لأنهما يحلان شربه لاستمراء الطعام . والناس فى زماننا يشربون للفجور والتلهمى .

٢ ــ نبيذ التمر والزبيب مطبوخاً أدنى طبخة وإن غلى واشتد وسكن من

<sup>(</sup>١) وفى مختار العسحاح الطلاء ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاة . وبعض العرب يسمى الحمر الطلاء تحسيناً لاسمها . وانظر ص ٧٥ من الجزء الثالث من موطأ مالك . لم يبين فيه أنه من العنب و لا من غير م ، وفيه أن ذلك فى زمن الوباء .

<sup>(</sup> ٢ ) السكر نوع من الرطب شديد الحلاوة ، والسكر ي بفتحتين » هو عصير الرطب إذا أشته

الغليان عند أبي حنيفة وألى يوسف وعند محمد والشافعي ومالك حرام .

٣ ــ الخليطان وهو أن يجمع بين ماء التمر والزبيب مطبوخاً أدنى طبخة ويترك إلى أن يغلى ويشتد فإنه أيضاً محل إذا شرب ما لم يسكر بلا لهو وطرب .

٤ ــ نبيذ العسل والتين والبر والشعير والدرة وإن لم يطبخ .

وقد حصل خلاف بين الحنفية أنفسهم فيما إذا كان محد الذي يسكر من شرب هذه الأشربة الأربعة الأخيرة وانتهوا إلى رأيين كما ذكرنا(١).

# هل الخمر نجسة :

فهم الجمهور من تحريم الحمر ، واستخباث الشرع لها، وإطلاق الرجس علمها ، والأمر باجتنابها – الحكم بنجاستها .

وخالفهم فى ذلك ربيعة والليث بن سعد والمزنى صاحب الشافعى ، وبعض المتأخرين من البغداديين فرأوا أنها طاهرة ، وأن المحرم إنما هو شربها .

وقد استدل سعيد بن الحداد الةروى على طهارتها بسفكها فى طرق المدينة قال : ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم . ولنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه كما نهى عن التخلى فى الطرق .

قال المعارضون: إن الصحابة فعلت ذلك لأنه لم يكن لهم سروب «حفائر تحت الأرض» ولا آبار يريقونها فيها ، إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف في بيوتهم . وقالت عائشة رضى الله عنها إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنف في البيوت ، ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة ، ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور . وأيضاً فإنه يمكن التحرز منها ، فإن طرق المدينة كانت واسعة ولم تكن الحمر من الكثرة بحيث تصير نهراً يعم الطريق كلها ، بل إنماجرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز منها ...

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۸۷ منلا خسرو جزء ۲ .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۲۸۸ جزء ۲ القرطبي .

# جريمة السكو من غير الحمر :

شرب ما سوى الحمر من الأشربة المعهودة المسكرة كالسكر ونقيع الزبيب والمطبوخ أدنى طبخة من عصير العنب أو التمر أو الزبيب ونحو ذلك. حتى السكر - يعاقب عليه بالحد(١).

ولكن ما هو فيصل التفرقة بين الشرب والسكر . ومتى يعاقب السكران من غير الحمر ؟

قال أبو حنيفة : السكر الذي يجب به الحد على صاحبه أن لا يعرف الرجل من المرأة ولا السماء من الأرض ولا الفرو من القباء .

وعند الصاحبين أن يهذى مطلقاً ، والمراد به أن يكون غالب كلامه هذياناً فإن كان نصفه مستقيما فليس بسكران فيكون حكمه حكم الصحاة .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٨٦ منلا خسرو «تنبيه: لم يتعرض المصنف لنوع يسمى العرقى يستخرج بالاستقطار من فضلات الحمر ونجاسته معلومة غليظة لأصله. لكن ليس كحرمة الحمر بالنظر لعدم إكفار مستحله وعدم الحد بدون سكر لأنه ليس خمراً فلا يلحق بها من كل وجه فليتأمل فى حكم العرق. ثم رأيت مثل هذا فى شرح النقاية للقهستاني ».

وانظر ص ٣٢٦ الجساص جزء ١ وقال أبو بكر الجساص : ويدل على ما ذكرنا من النفاء اسم الخمر عن سائر الأشربة إلا ما وصفنا ما روى عن ابن عمر أنه قال لقد حرمت الحمر يوم حرمت وما بالمدينة يومئذ منها شيء وابن عمر رجل من أهل اللغة ومعلوم أنه قد كان بالمدينة السكر وسائر الأنبذة المتخذة من التمر لأن تلك كانت أشربتهم ولذلك قال جابر عن عبدأنة نزل تحريم الخمر وما يشرب الناس يومئذ إلا البسر والتمر . وقال أنس بن مالك : كنت ساق عمومي من الأنصار حين نزل تحريم الحمر فكان شرابهم يومئذ النضيخ فلم سمعوا أراقوها فلما نفي ابن عمر تحريم الحمر عن سائر الأشربة التي كانت بالمدينة دل ذلك على أن الحمر عنده كانت شراب العنب الىء المشتد وأن ما سواها غير مسمى بهذا الاسم ويدل عليه أن العرب كانت تسمى الحمر سبيئة ولم تكن تسمى بذلك الأشربة المتخذة من تمر النخيل لأنها كانت تجلب إليها من غير بلادها .

وانظر ص ٦١ من المدونة جزء ١٦ «قلت أرأيت النبيذ إذا انتبذته أيصح لى أن أجعل فيه السبين أو الدقيق أو السويق أو ما أشبه ليشتد به النبيذ قليلا أو يتعجل به النبيذ؟ قال: سألنا مالكاً عنه فأرخص فيه وقال لا أرى به بأماً فسألناه بعد فنهى عنه ٥ .

لأن السكران فى العرف، من اختلط كلامه جده بهزله فلا يستقر على شيء<sup>(۱)</sup>. وعند مالك أن يستوى عنده الحسن والقبيع .

وعند الشافعي وأحمد، السكران هو من يخلط في كلامه على خلاف عادته في صفة السكر .

#### قال الشعراني :

ووجه قول أبي حنيفة أن من لا يعرف السهاء من الأرض أشد سكراً ممن لا يفرق في الكلام بين الحسن والقبيح كما أن من يخلط في كلامه فقط أخف سكراً بمن لا يفرق في الكلام بين الحسن والقبيح، كما أن من يخلط في كلامه فقط أخف سكراً من قبله فمن تورع في عدم إقامة الحد إذا لم يصل إلى أعلى الحالات عنده فقد قل تورعه من جهة الغيرة على انتهاك محارم الله، ومن تورع وأقام الحد بوجود أدنى الصفات دون ما فوقها فقد قل تورعه من جهة العرام ذلك المسلم الشارب للمسكر , وإيضاح ذلك أن من لا يعرف السهاء من الأرض زال تميزه بالكلية ومن لا يعرف المرأة من الرجل يدرك الأشخاص ولكن جهل الأوصاف ومن اختلط كلامه يدرك السهاء من الأرض ويميز بين الرجل والمرأة ولكن عنده شعور في أول الرجل والمرأة ولكن عنده شعور في أول كلاحل شدي الماهر الشريعة وما بين ناصر لمظاهر الشريعة وما بين عترم لمذلك المسلم الشارب فلكل وجة ومشهد (٢) .

## وخلاصة القول في الحمر :

١ - أن الحمر : وهو ما اتخذ من عصير العنب و دخلته الشدة المطربة - شربه من الكبائر وموجب للحد ولرد الشهادة إجهاعاً ، لا فرق بين كثيره وقليله الذى لا يسكر .

<sup>(</sup>١) قال القاضى أبو الوليد : فلا يحد إلا أن يسكر وقد جالس مالك سنيان الثورى وغيره من الأئمة بمن يرى شرب النبيذ مباحاً فا دعا للحد مع تظاهرهم لشربه ومناظرتهم عليه (لأنهم لم يسكروا)، انظر ص ٢٨٧ اللشعيرة جزء ٨.

وْالْقَبَاءُ نُوعَ مِنْ الْمُلابِسِ ، وَانْظُرُ صِ ٢٦ جَزَّءَ ٢ مِنْلا خَسْرُو .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۷۱ الميزان الكبرى جزء ۲ للشعراني .

٢ ــ وأما النبيذ : وهو ما اتخذ من ماء الزبيب أو البلح مثلا ودخلته الشدة المطربة ــ فشرب القدر المسكر منه كبيرة وموجب للحد وترد به الشهادة إجاعاً .

٣ ــ وأما شرب القدر الذي لا يسكر من النبيذ لقلته فاختلف فيه :

(أ) قال مالك: إنه كبيرة ، وموجب للحد ، ولرد الشهادة .

(ب) وقال الشافعي وبعض المالكية : إنه صغيرة ؛ لا يوجب حداً ولا ترد به الشهادة .

(ج) وعند أبي حنيفة : لا إثم فى شربه ؛ بل هو جائز فلا حد فيه ولا ترد به الشهادة ، فإذا كان لا يسكر الشخص إلا أربعة أقداح ؛ فلا محرم عنده إلا القدح الرابع .

(د) قيد بعض الحنفية جواز شرب القليل الذي لا يسكر بما إذا كان الشرب للتقوى على الجهاد و يحوه لا لمحرد اللهو (١).

# الركن الثانى - شروط فى شارب الخمر:

يشترط في المتهم شروط نذكرها :

١ - العقل:

٢ ــ البلوغ :

فلا حد على المجنون والصبي الذي لا يعقل ففعلهما لا يوصف بالجناية .

٣ - الإسلام:

فلا حد على الذى والحربى المستأمن بالشرب ولا بالسكر فى ظاهر الرواية . لأن شرب الحمر مباح عند أهل الذمة . وعن الحسن بن زياد أنهم إذا شربوا وسكروا يحدون لأجل السكر لا لأجل الشرب لأن السكر حرام فى الأديان كلها

<sup>(</sup>١) انظر هذه الخلاصة في الدسوقي على الشرح الكبير ص ٣١٣ جزء ؟ .

#### ٤ -- الاختيار :

فن شرب مكرها أو مضطراً فلا حد عليه ولا إثم سواء أكره بالوعيد أو الضرب إلى شربها بأن يفتح فوه وتصب فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «عفى لأمنى عن الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . وكذلك المضطر إليها لدفع غصته به إذا لم يجد ماء سواها فإن الله تعالى قال في آية التحريم « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » .

وإن شربها للعطش، نظرنا: فإن كانت ممزوجة بما يروى العطش أبيحت لدفعه عند الضرورة كما تباح الميتة عند المخمصة ، وإن شربها صرفاً أو ممزوجة بشيء يسير لا يروى من العطش أو شربها للتداوى لم يبح له ذلك وعليه الحد. وقال أبو حنيفة يباح شربها لحما .

وللشافعية وجهان كالمذهبين: ووجه ثالث ؛ يباح شربها للتداوى دون العطش لأنها حال ضرورة (١).

- ولا يشترط :
- (أ) الذكورة: فيجب الحد على الذكر والأنثى .
- (ب) الحرية : وحد الرقيق يكون على النصف من حد الحر<sup>(٢)</sup>.

# الركن الثالث - القصر الجنائي:

يشترط لوجوب الحد أن يكون الشارب قاصداً الشرب أو السكر فإن كان لا يعلم أنه مسكر من النبيذ وكان قد شربه طوعاً فلا يعاقب بالحد لأن السكر من المباح لا يوجب الحد<sup>(۲)</sup>.

وقد ورد في الشرح الكبير على المغنى :

ويشترط لوجوب الحد على من شربها أن يعلم أن كثيرها يسكر ور

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٣٠ المغنى جزء ١٠ . والمالكية لا تبيح الحمر إلا للنصة فقط .

<sup>(</sup>٢) أنظر ص ١٨٦ فتح القدير جزء ٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٨٣ فتح القدير جزء ٤ .

لم يعلم فلا حد عليه لأنه غير عالم بالتحريم ولا قصد ارتكاب المعصية بها فأشبه من زفت إليه غير امرأته . وهذا قول عامة أهل العلم، فأما من شربها غير عالم بتحريمها فلا حد فيه أيضاً لأن عمر وعبان قالا: لا حد إلا على من علمه، ولأنه غير عالم بالتحريم أشبه من لم يعلم أنها خر . ومتى ادعى الجهل بتحريمها وكان ناشئاً ببلد المسلمين لم تقبل دعواه لأن هذا لا يكاد يخفى على مثله فلم تقبل دعواه فيه . وإن كان حديث عهد بالإسلام أو ناشئاً ببادية بعيدة عن البلد قبل منه لأنه يحتمل ما قاله ه<sup>(1)</sup>.

فإن ظن شخص أن شراباً معيناً غير مسكر فشريه لم يحد وإن سكر، كما لو وطيء أجنبية يظنها امرأته لا يحد<sup>(٢)</sup>.

# المبحث الثاني

# الإثبات في جريمة شرب الخر

تثبت هذه الجريمة كغيرها من الجرائم بأمرين :

١ – شهادة الشهود .

٢ - بالإقرار.

#### شهادة الشهود:

يشهد رجلان عدلان أنه شرب الحمر، وشهادة النساء مع الرجال لا تقبل لأنها مورثة للشبهة – فإن شهدا بالشرب فقط يأمر القاضى باستنكاهه . فيستنكهه ويخبره بأن ريحها موجودة . فإن زالت لبعد الطريق لا بد أن يشهدا

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٣٤ الشرح الكبير على المغنى جزء ١٠.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ص ٢٨٨ الذخيرة جزء ٨ مخطوط ، وانظر ص ٣٣٢ الشرح الكبير على المغنى جزء ١٠ .

<sup>«</sup> و إن وجد سكران أو تقيأ الخمر فعن أحمد لا حد عليه لاحتمال أن يكون مكرهاً أو لم يعلم أنها تسكر وهذا مذهب الشافعي » .

وورد في الحلي الشيعي ص ٣٠ ٪ و يسقط الحد عمن جهل المشروب أو التحريم a .

بالشرب ويقولا أخذناه ورمحها موجودة(١).

ويسأل القاضى الشهود عن الخمر ما هى ثم يسألهم كيف شرب لاحتمال الإكراه . وأين شرب لاحتمال أنه شرب فى دار الحرب(٢).

كما أنه لا حد على من توجد منه رائحة الحمر لأن وجود رائحة الحمر لا يدل على شرب الحمر لجواز أنه تمضمض بها ولم يشربها أو شربها من إكراه أو مخصمة ، وكذلك من تقيأ خمراً لما ذكرنا(٢٣).

وإن شهد اثنان أن الذى به رائحة خمر واثنان أنها ليست رائحة خمر حد وهذا عند المالكية (٤) وهو رأى غريب فالحدود تدرأ بالشبهات وفى اختلاف الشهود شبهة ؛ لأن المثبت يقدم على النافى فليس الاختلاف هنا شبهة عندهم تدرأ الحد. ولو شهد واحد بشربها وآخر بتقيئها حد الشارب (٥).

## الإثبات بالإقرار:

إقرار الشخص حجة عليه . وهل يكفى الإقرار مرة واحدة ؟ يرى أبو حنيفة ومحمد أنه يكفى الإقرار الواحد لوجوب الحد لأنه حد لا يتضمن إتلافاً فأشبه حد القذف(٢). ومثل ذلك عن المالكية .

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٩٥ الزيلمي جزء ٣ حاشية الشلبي ، ١٧٨ فتح القدير جزء ٤ .

<sup>«</sup> الحد لا يجب عند أبي حنيفة وأبي يوسف بالشهادة مع عدم الرائحة فيلزم أن يشهدوا أن سكر من غير الحمر مع وجود رائحة ذلك المسكر الذي هو غير الحمر » .

وانظر ص ٣٠٠ المختصر النافع للحل «ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من مكلف حر مختار » .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ص ٧٠ حاشية الشرنبلالي على مثلا خسرو جزء ٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٤٠ البدائع جزء٧.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٢٨٦ الذخيرة جزء ٨ ، ٣٨٥ من الشرح الصغير جزء ٢ ، الكبير ٣١٤ جزء ٤ .

<sup>(</sup>ه) انظر ص ٣٠٠ الحلى و هو رأى الشيمة . والمالكية ٣١٤ كبير جزء ٤ ، ٣٨ صغير ٢

<sup>(</sup>٦) انظر ص ١٨٦ فتح القدير جزء ٤ .

وعن أبي يوسف وزفر أنه يشترط أن يقر مرتين في مجلسين اعتباراً بعدد الشهود(١). وكذلك عند الشيعة .

والأخرس لا يحد بإشارته بشربه .

ويسأل القاضي المقر عن الخمر ما هي وكيف شرمها وأين شرمها ؟ .

وإذا رجع المقر عن إقراره قبل رجوعه لأنه خالص حق الله فيقبل الرجوع فيه كسائر الحدود، وهذا لأنه يحتمل أن يكون صادقاً فصار شبهة والحدود تدرأ مها.

وأما إذا أقر محد وهو سكران فلا يقبل لأن الإقرار يحتمل الكذب. وفي إقراره زيادة الاحتمال فأورث شبة فلا يعتبر فيا يندرىء بالشبهات مثل الزنا والشرب، إلا أنه يقبل إقراره في السرقة في حق المال لأنه من حقوق العباد. ولأن السكران لا يكاد يثبت على شيء فأقيم السكر مقام الرجوع فيا محتمل الرجوع ؛ مخلاف الإقرار بحد القذف وغيره من حقوق العباد لأنه لا محتمل الرجوع ؟

والإقرار بالشرب لا يبطله التقادم عند محمد كما لا يبطله في حد الزنا بالاتفاق وعند أبى حنيفة وأبي يوسف يبطله التقادم كما تبطل الشهادة .

وقد رجح الزيلعي والكمال بن الهمام رأى محمد .

والتقادم في رأى محمد مقدر بستة أشهر ، أو مفوض إلى رأى القاضى ، أو بشهر ، وعند أبوحنيفة وأبو يوسف هو بزوال الرائحة (٣٠).

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٨٦ فتح القدير جزء ٤ .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۹۷ الزیلعی جزء ۳ حاشیة الشلبی ص ۱۹۹ وانظر ص ۱۸۹ فتح القدیر جزء ؛ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٩٦ الزيلى جزء ٣ ، ١٧٩ فتح القدير جزء ؟ ه و إن أقر بعد ذهاب رائعتها لم يحد عند أبي حنيفة و أبي يوسف و قال محمد يحد وكذلك إذا شهدوا عليه بعد ما ذهب ريحها أو ذهب السكر من غيرها لم يحد عند أبي حنيفة و أبي يوسف و قال محمد يحد فالتقادم يمنع قبول الشهادة يالاتفاق غير أن هذا التقادم مقدر بالزمان عند محمد باعتبار حد الزنا أي ستة أشهر أو مفوض إلى رأى القاضي أو بشهر وهو المختار » .

وعند بعض الحنفية أن رائحة الحمر مما تلتبس بغيرها فلا يناط شيء من الأحكام بوجودها ولا بذهابها . واشتراط قيام الرائحة لقبول الشهادة عرف من قول ابن مسعود وهو ما رواه عبد الرازق عن سفيان الثورى . وقد استبعده بعض أهل العلم(1).

ولا حد على من وجد منه رائحة الحمر أو تقيأها إذا لم يشاهد منه الشرب أو يقر على نفسه لأن الرائحة محتملة . وكذا الشرب قد يقع عن إكراهه أو اضطراره(٢). وهو رأى الثورى وأبى حنيفة والشافعي .

وقال البعض: يجلد إذا عرف أن ذلك يسكر وهو المأثور عن الحلفاء الراشدين وهو مذهب مالك وأحما. في غالب تصوصه (۲۲). وذلك لأن ابن مسعود جلد رجلا وجد منه رائحة الحمر(٤).

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٨٠ فتح القدير جزء ٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٨٤ المرجع السابق.

وانظر ص ٧٠ منلا خسرو جزء ٢ : لا يحد إن شهد عليه بعد زوال الرائحة أو تقيأها أو وجد ريحها منه بلا إقرار أو شهادة أو رجع عن إقرار شرب الحمر .

أما عدم الحد بعد زوال الرائحة فلأن حد الشرب ثبت بإجهاع العسحابة ولا إجهاع إلا برأى ابن مسمود و هو شرط قيام الرائحة .

وأما عدمه بتقيئها ووجد أن ريحها فلأن الرائحة محتملة وكذا الشرب قد يقع بإكراه واضطرار . ولا يحد السكر ان حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وشربه طوعاً لأن السكر من المباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك . وكذا شرب المكره لا يوجب الحد .

وأما عدمه بالرجوع عن إقراره فلأنه خالص حق الله تعالى فيعمل فيه الرجوع .

و أما عدمه فى إقرار السكران فلزيادة احتمال الكذب فى إقراره فيحتال فى درثه لأنه خالص حق الله تمالى بخلاف حد القذف لأن فيه حق العبد والسكران فيه كالصاحى عقوبة عليه كما فى سائر تصرفاته .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١١٦ السياسة الشرعية لابن تيمية .

<sup>( ؛ )</sup> انظر ص ٣٣٢ المغنى جزء ١٠ .

## الفصّل أنخامست

# الفنل والمتهرب والجرح

بعد أن انتهينا من الحدود وهي الجرائم التي إذا توافرت أركانها وشروطها يلزم أن يقضي فيها القاضي بالعقوبة التي حددها الشارع . نتكلم عن نوع آخر من الجرائم هي جرائم القتل والضرب والجوح وهي جرائم وإن أطلق البعض عليها أنها من الحدود (١) إلا أنها جرائم ذات طبيعة خاصة لا هي بالحدود ولا هي بالتعزير . وهي التي درج فقهاء الشريعة على بحثها في باب القصاص والدية .

والحدود كالقصاص إلا في أمور نذكرها (٢):

- ١ مجوز للقاضي القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود.
  - ٢ ــ القصاص يورث والحد لا يورث.
  - ٣ ... يصبح العفو في القصاص ولا يصبح في الحد.
- ٤ ــ التقادم لا يمنع الشهادة بالقتل نخلاف الحدسوى حد القذف.
  - ه ــ القصاص يثبت بإشارة الأخرس وكتابته مخلاف الحد .
    - ٣ ــ تجوز الشفاعة في القصاص ولا تجوز في الحد .
- ٧ لا بد في القصاص من الدعوى مخلاف الحد سوى حد القذف.
  - ٨ ــ يشترط الالتجاء للإمام لاستيفاء الحد دون القصاص (٣).

<sup>(</sup>١) قول سيف الإسلام في مبسوطه . انظر رسالة مخطوطة بدار الكتب معنونة بعنوان الحدود والأحكام .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ص ٢ ٤ ٥ ابن عابدين جزء ٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٨٤ المهذب جزء ٢ « لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان فإن استوفاه من غير حضرة السلطان ففي الرأى روايتان أحداهما أنه يعزر وفي الأخرى لا يعزر ع

٩ \_ يجوز الاعتياض في القصاص ولا يجوز في الحدود ولا في حد
 القذف حتى لو دفع القاذف مالا للمقذوف ليسقط حقه فإنه يرجع به .

١٠ ــ يصح الرجوع عن الإقرار في الحد ولا يصح في القصاص .

وقد سبق أن أوضحنا في بحث سابق لنا أن جريمة القتل تهيمن عليها في الإسلام السلطة العامة من ناحيتين :

١ ــ أن الذى ينفذ القصاص هو ولى الأمر أو من يفوضه فى ذلك وليس
 هو المجنى عليه أو ولى الدم وإلا كان فى ذلك فساد وتخريب وولى الأمر ينفذ
 ما يختاره المجنى عليه أو وليه من قتل أو عفو أو دية .

٢ ــ إذا عفا ولى الدم عن الجانى فلا يسقط حق السلطة العامة فيعزر بالجلد مائة والسجن عاماً وبهذا قال مالك والليث وعمل به أهل المدينة وروى عن عمر بن الخطاب(١).

وهذا الفصل يحتاج في بحثه بتفصيل إلى مجلدات عديدة ولكنا لضيق المقام نختصر في بحثه فنتكلم عن كل جريمة من الجرائم التي ذكرناها .

# المبحث الأول جريمة القتل

# فى الفقد القربى :

القتل العمد هو إزهاق روح إنسان عمداً وبغير حق بفعل إنسان آخر فيجب أن تكون نية الجانى موجهة إلى القتل لا إلى الاعتداء فقط . فإذا لم تكن نية القتل مقترنة بفعل الاعتداء مهما ترتب عليها من نتائج لا يعتبر الاعتداء قتلا عمداً : ولو ترتب على ذلك موت الحيى عليه .

وعلى ذلك فأركان جريمة القتل ثلاثة :

<sup>(</sup>١) انظر ص ٦٨ من كتاب العقوبة في الفقه الإسلامي للمؤلف .

- ١ وجود إنسان على قيد الحياة أزهقت روحه .
- ٢ وقوع فعل عملى من الجانى من شأنه إحداث الموت .
  - ٣ ــ أن يكون قصد الجانى إحداث هذه النتيجة .

#### في الفقه الاسمومي :

القتل هو فعل مؤثر فى إزهاق الروح؛ وهو على ما ذكر فى المبسوط ثلاثة أقسام: عمد، وخطأ، وشبه عمد(١١).

## القتسل العمد

وهو قتل آدمی قصداً بسلاح ونحوه . ونبحث أركان جريمة القتل العمد في الفقه الإسلامي نهجاً على طريقتنا في البحث المقارن بالفقه الغربي .

# الركن الأول: وجود انسام على قير الحياة أزهمت روحه

يلزم أن يكون المحنى عليه إنساناً كان على قيد الحياة ثم أزهقت روحه حتى يجب القصاص وهو عقوبة القتل العمد فإذا قد رجلا ملفوفاً فى كساء ثم ادعى أنه قد قده وهو ميت وقال الولى بل كان حياً ، ففيه قولان :

أحدهما أن القول قول الجانى لأن ما يدعيه يحتمل والأصل براءة الذمة . والثانى أن القول قول الولى لأن الأصل حياته وكونه مضموناً فصار كما لو قتل مسلماً وأورى أنه كان مرتداً (٢).

قال أبو محمد بن حزم : ﴿ فَن جَرَح مَيْنَا أَو كَسَر عَظْمَهُ أَو أَحْرَقُهُ فَلا شَيءَ عَلَيْهُ فَى ذَلِكَ . أما القتل فلا شلك فيه لأنه ليس قاتلا (٣) ، .

<sup>(</sup>۱) وهو قول أبى حنيفة وكان أبو بكر الرازى يقول هو خسة أقسام : عمد وشبه عمد وخطأ وجارى مجرى الخطأ وقتل بتسبب . انظر ص ٩٥ المبسوط جزء ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢١٥ المهذب جزء ٢.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ص ٤٠ المحل لابن حزم جزء ١١ .

١ - وعلى ذلك فلا يعد قتل الجنين في بطن أمه قتلا بالمعنى المقصود في
 هذا الباب ففيه عقوبة خاصة .

روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة : عبد أو أمة .

وعنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها، فاختصا إلى النبى صهلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة (١١).

٢ ــ ولا يعد قتل الحيوان داخلا في هذه الجربمة .

والاعتداء على الحياة يعتبر قتلا مهما كانت جنسية المحنى عليه أو نوعه أو سنه أو حالته أو صحته . وإنما يلزم أن نتعرض بشىء من التفصيل لما خاض فيه الفقهاء بخصوص حرية القتيل أو ديانته أو أنوثته .

# قتل العبد عمدآ :

اختلف في ذلك العلماء فقال مالك (٢) ، والشافعي (٣) والليث بن سعد

(١) انظر ص ١٢ التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول وانظر ص ٨٧ المبسوط جزء ٢٦ والغرة عند بعض أهل اللغة المملوك الأبيض ومنه غرة الفرس وهو البياض الذي على جبينه . والغرة خممائة درهم وفي قول مالك سمائة درهم ، وغرة الشهر أوله .

وهذه أول مقادير الدية ، نصف عشر الدية أى دية الرجل لوكان الجنين ذكراً وعشر دية المرأة لوكان أنى وكل منهما خسائة درهم فى سنة . وقال الشافعى فى ثلاث سنين كالدية . وقال مالك فى ماله . (فى العمد وفى الخطأ تفصيل) ولنا فعله عليه الصلاة والسلام «فإن ألقته حياً فات فدية كاملة » وإن ألقته ميتاً فاتت الأم فدية فى الأم وغرة فى الجنين لما تقرر أن الفعل يتعدد بعدد أثره . وصرح فى الذخيرة (تتعدد الغرة لو لجنينين) انظر ابن عابدين ص ٤١٠ .

( ٢ ) انظر ص ١٦٤ المدونة جزء ١٦ ، انظر ص ٣٨٤ الذخيرة جزء ٨ .

قال : وقال مالك ليس يقاد العبد من الحر ولا تقاد الأمة من الحرة ولا يقاد الحر من العبد ولا الحرة من الأمة إلا أن يقتل العبد الحر فيقتل به . ( إلا في الغيلة وهي القتل للمال فيقتل الحر بالعبد ) .

(٣) انظر ص٨٦ الأم جزء ٧ للشافعي: قال الشافعي إذا كان الحر القاتل للعبد فلا قود =

وأحمد (۱) وأبو ثور لا يقتل الحر بالعبد . واحتجوا بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالى : «كتب عليكم القصاص فى القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد » وهو رأى الشيعة (۲).

وقال أبو حنيفة (٣) وأصحابه : يقتل الحر بالعبد إلا عبد نفسه .

وقال آخرون منهم إبراهيم النخعى: يقتل الحر بالعبد سواء كان عبد القاتل (٤).

وقد احتج الحنفية بقوله عليه الصلاة والسلام ( المسلمون تتكافأ دماوًهم ويسعى بنمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم » .

وما رواه الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من قتل عبده قتلناه به » .

ومن طريق المعنى قالوا : ولما كان قتله محرماً كقتل الحر وجب أن يكون القصاص فيه كالقصاص فى الحر .

# قتل الكافر:

وقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال :

۱ — قال الشافعي وأحمد وابن شبرمة والثورى والأوزاعي وداود
 لا يقتل مؤمن بكافر . وهو رأى الشيعة .

وعملتهم فى ذلك ما روى من حديث على أنه سأله قيس بن عبادة

<sup>-</sup> بينهما أيضاً فى نفس ولا غيرها . قال الشافعى إنما منعنا من قود العبد من الحر مالا اختلاف بيننا فيه والسبب الذى قلناء له مع الاتباع أن الحركامل الأمر فى أحكام الإسلام والعبد ناقص الأمر فى عام أحكام الإسلام وفى الحدود فيما ينصف منها بأن حده نصف حد الحر ويقذف فلا يحد له قاذفه ولا يرث ولا يورث ولا تجوز شهادته ولا يأخذ سهماً إن حضر القتال .

<sup>(</sup>١) أنظر ص ١٥٧ أبو يعلى .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ص ٣٠٩ المحتصر النافع الحل .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٣٥ - ١٣٧ أحكام القرآن الجصاص جزء أول.

<sup>(</sup>٤) انظر ص١٢٩ المبسوط جزء ٢٩،٩٥١ الحراج. انظر ص٣١٠ المختصر النافع للحل.

والأشتر هل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عهداً لم يعهده إلى الناس .
قال لا : إلا ما فى كتابى هذا وأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه
المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ،
ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده . من أحدث حدثاً أو آوى عهداً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، أخرجه أبو داود .

وروى أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقتل مؤمن بكافر . واحتجوا فى ذلك بإجماعهم على أنه لا يقتل مسلم بالحربى الذمى .

٢ ــ قال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبى ليلى وعثمان البتى أنه يقتل المؤمن بالكافر الذى (١).

أحدها : أنَّ الله سبحانه وتعالى قال : « كتب عليكم القصاص » فشرط المساواة في الحجازاة ولا مساواة بين المسلم والكافر فإن الكفر حط منزلته ووضع مرتبته .

الثانى : أن الله سبحانه وتعالى ربط آخر الآية بأولها وجعل بيانها عند تمامها فقال له كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالآنثى له فإذا نقص العبد عن الحر بالرق وهو من آثار الكفر فأحرى وأولى أن ينقص عنه الكافر .

الثالث: أن الله سبحانه وتعالى: قال: «فن عنى له من أخيه شيء» ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر فدل على عدم وصوله فى هذا القول. فقال الزوزنى بلى ذلك دليل صحيح وما اعترضت به لا يلزمنى منه شيء. أما قولك أن الله تعالى شرط المساواة فى الحجازاة فكذلك أقول. وأما دعواك أن المساواة بين الكافر والمسلم فى القصاص غير معروفة فغير صحيح فإنهما متساويان فى الحرمة التي تكفى فى القصاص. وهى حرمة الدم الثابتة على التأييد. فإن الذى محقون الدم على التأييد والمسلم محقون الدم على التأييد والمسلم محقون الدم على التأييد والمسلم عقون الدم على التأييد والمسلم عقون الدم على التأييد والمسلم على التأييد والمسلم على التأييد والمسلم عقون الدم على التأييد والمسلم عقون الدم على التأييد والمسلم عقون الدم على التأييد والمسلم على التأييد والمسلم عقون الدم على التأييد والمسلم عقون الدم على التأييد والمسلم عقون الدم على التأييد وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام. والذى يحقق ذلك أن المسلم على التأييد وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام. والذى يحقق ذلك أن المسلم على التأييد وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام.

<sup>(</sup>١) انظر من ٢٧ ابن العربي جزء ١ .

<sup>«</sup>قال ابن العربي . ورد علينا بالمسجد الأقصى سنة سبع وثمانين وأربعائة فقيه من عظاء أصحاب أبي حنيفة يعرف بالزوزني زائراً للخليل صلوات الله عليه فحضرنا في حرم الصخرة المقدسة طهرها الله معه وشهد علماء البلد فسئل عن العادة في قتل المسلم بالكافر فقال : يقتل به قصاصاً فطولب بالدليل فقال الدليل عليه قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى » وهذا عام في كل قتيل . فانتدب معه الكلام فقيه الشافعية بها وإمامهم عطاء المقدسي وقال : ما استدل به الشيح الإمام لا حجة له فيه من ثلاثة أوجه .

واعتمدوا فى ذلك آثاراً منها حديث ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن عبد الرحمن السلمانى قال : قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة وقال : أنا أحق من وفى بعهده .

ورووا ذلك عن عمر قالوا وهذا مخصص لعموم قوله عليه الصلاة والسلام « لا يقتل مؤمن بكافر » ، أى أنه أريد به الكافر الحربي دون الكافر المعساهد .

ومن طريق القياس فإنهم اعتمدوا على إجاع المسلمين فى أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال الذمى . وقالوا إذا كانت حرمة ماله كحرمة دمه .

وكذلك لو اجتمع عدد من المسلمين على قتل ذمى قتلوا به .

٣ ــ وقال مالك والليث بن سعد لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة؛ وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه لأخذ ما له ؛ فيقتل فى الغيلة الحر بالعبد، والمسلم بالكافر ؛ منعاً للفساد لا قصاصاً ."

#### قتل الجماعة بالواحد :

١ ــ قال جمهور الفقهاء تقتل الجهاعة بالواحد ومنهم مالك وأبو حنيفة

يقطع بسرقة مال الذى وهذا يدل على أن مال الذى قد ساوى مال المسلم فدل على مساواته لديه إذا المال إنما يحرم بحرمة مالكه .

وأما قواك إن الله تعالى ربط آخر الآية بأولها فنير مسلم فإن أول الآية عام وآخرها خاص . وخصوص آخرها لا يمنع من عموم أولها بل يجرى كل على حكمه من عموم أو خصوص .

وأما قولك إن الحر لا يقتل بالعبد فلا أسلم بل يقتل به عندى قصاصاً فتعلقت بدعوى لا تصبح لك .

وآما قولك « فن عفى له من أخيه شيء » يمنى المسلم فكذلك أقول ولكن هذا خصوص في العفو فلا يمنع من عموم ورود القصاص فإنهما قضيتان متباينتان فعموم إحداهما لا يمنع من خصوص الأخرى ولا خصوص هذه يناقض عموم تلك وجرت في ذلك مناظرة عظيمة حصلنا منها فوائد جمة أثبتناها في نزهة الناظر .

وانظر ص ٣٤٧ المحلى و وإن قتل مسلم عاقل بالغ ذمياً أو مستأمناً عمداً أو خطأ فلا قود عليه ولا دية ولا كفارة ولكن يؤدب في العمد خاصة ويسجن حتى يتوب كفاً لضرره» . والشافعي وأحمد والثورى وأبو ثور وغيرهم سواء كثرت الجاعة أو قلت وبه قال عمر حتى روى أنه قال: « لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً ».

وعمدة قولهم النظر إلى المصلحة فإنه مفهوم أن القتل إنما شرع لنفى القتل لقوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فَى القصاص حياة يا أولى الألباب ﴾ . وإذا كان كذلك فلو لم تقتل الجاعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجاعة .

۲ وقال داود وأهل الظاهر : لا تقتل الجهاعة بالواحد ، وهو قول
 ابن الزبر وبه قال الزهرى وروى عن جابر .

وعمدة قولهم قوله تعالى : «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعن ه (١١).

# قتل الرجل بالمرأة :

اختلف الفقهاء في تفصيل ذلك :

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وابن شبرمة ـــ لا قصاص بين الرجال والنساء إلا في الأنفس .

وروى عن ابن شبرمة رواية أخرى وهي أن بينهم قصاصاً فيما دون النفس .

وقال ابن أبى ليلى ومالك والثورى والليث والأوزاعي والشافعي : القصاص واقع فيا بين الرجال والنساء في الأنفس وما دونها .

إلا أن الليث قال : إذا جني الرجل على امرأته عقلها ولم يقتص منه .

وقال عثمان البتى : إذا قتلت امرأة رجلا قتلت به وأخذ من مالها نصف الدية، وكذلك إن إصابته بجراحة. وإن كان هو الذى قتلها أو جرحها فعليه القود ولا يرد عليه شيء .

وروى عن القدماء خلاف ذلك .

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٣٣٤ جزء ٢ بداية الحبَّهد .

واختلف عن على عليه السلام فها، فروى ليث عن الحكم عن على وعبدالله قالا: إذا قتل الرجل المرأة متعمداً فهو بالقود.

وروى عن عطاء والشعبى والحسن البصرى أن علياً قال : إن شاءوا قتلوه وأدوا نصف الدية وإن شاءوا أخذوا نصف دية الرجل . وروى أشعث عن الحسن فى امرأة قتلت رجلا عمداً قال : تقتل وتر د نصف الدية(١).

# الركن الثانى: وقوع فعل عمدى من الجانى من شأته احداث الموت

آى أنه يجب أن تكون هناك رابطة سببية بين الفعل المسند إلى الجانى وبن الموت الذى حدث على أثره .

ويتعين أن نتكلم عن أمرين :

١ ـ الفعل العملى .

٢ ـــ الرابطة بين هذا الفعل وبين الموت .

#### الفعل العمدى:

كل فعل من شأنه موت المجنى عليه عمداً يوجب العقوبة، والأفعال التي من هذا القبيل متعددة .

١ ــ أن يقصد القتل بحديد له حد أو طعن كالسيف والسكين والرمح والأشفار والإبرة وما أشبه ذلك ، أو ما يعمل عمل هذه الأشياء في الجرح

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٣٩ الجماص جزء ١ «قال أبو بكر الجماس : ما روى عن على من القولين في ذلك مرسل لأن أحداً من رواته لم يسمع من على شيئاً ولو ثبتت الروايتان كان سبيلهما أن تتمارضا وتسقطا فكأنه لم يرد عنه في ذلك شيء وعلى أن رواية الحكم في إيجاب القود دون المال أولى لموافقتها لظاهر الكتاب وهو قوله تمالى «كتب عليكم القصاص في القتل » وسائر الآية الموجبة للقود ليس في شيء منها ذكر الدية وهو غير جائز أن يزيد في النص إلا بنص مثله لأن الزيادة في النص توجب النسخ » .

انظر ص ٢٣٥ جزء ٢ بداية المجتهد . « و في رواية عن القاضي أبي الوليد الباجي في المنتقى عن الحسن البصري أنه لا يقتل الذكر بالأنثى وحكاء الخطاب في معالم السنن و هو رأى شاذ » .

والطعن كالنار والزجاج وليطة القصب والرمح الذي لا سنان له ونحو ذلك وكذلك الآلة المتخذة من النحاس. وكذلك القتل بحديد لا حد له كالعمود وصنجة الميزان وظهر الفأس والمرو ونحو ذلك. أو ما كان في معنى الحديد كالصفر والنحاس والآنك والرصاص والذهب والفضة.

وقد ورد ذلك في ظاهر الرواية عن محمد بن الحسن .

وروى الطحاوى عن أنى حنيفة أنه ليس بعمد .

فعلى ظاهر الرواية العبرة للحديد نفسه سواء جرح أو لا . وعلى رواية الطحاوى العبرة للجرح نفسه حديداً كان أو غبره(١).

٢ ــ أن يحرق رجل رجلا بالنار ــ فعليه القصاص لأن النار تعمل عمل
 السلاح في تفريق أجزاء الجسم والتأثير عليه في الظاهر والباطن .

٣ ــ أن يغرق رجل رجلا في ماء فيموت نتيجة لذلك . فعلى قول أبي يوسف ومحمد يجب عليه القصاص وهو قول المالكية اعتماداً على قول النبي صلى الله عليه وسلم « من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه » .

وفى رأى أبى حنيفة أنه لا بجب بذلك القصاص؛ وقال إن هذا لا يثبت

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۹۳ المبسوط جزء ۲۲ «فاذا اشترك الرجلان في قتل رجل أحدهما بعصا والآخر بحديدة فلا قصاص على واحد منهما هكذا نقل عن إبراهيم النخعى وهذا لأن القتل بالعصا لا يصلح أن يكون موجباً للقصاص لأن القصد به التأديب والآلة آلة التأديب فهو بمترلة فعل الخاطئ والعامد إذا اشتركا في القتل لم يجب القصاص عليهما لأنه اختلط الموجب بغير الموجب في الحل . فقد الزهقت الروح عقيب فعلين أحدهما ليس بسبب لوجوب العقوبة ولا يدرى أنه بأى الفعلين أزهق الروح فيمكن الشبهة من هذا الوجه . فالقصاص عقوبة تندرىء بالشبهات وبعد سقوط القصاص يجب المال فيتوزع عليهما مناصفة وليس أحدهما باضافة القتل إليه بأولى من الآخر ولا يقال ينبغي أن يضاف القتل إلى فعل من استعمل السلاح فيه لأن السلاح آلة المقتل دون العصام . والميطة بالكسر قشر القصبة .

العمد فى الجواهر: ما قصد فيه اتلاف النفس وكان بما يقتل غالباً من محدد أو مثقل أو إسابة المقاتل كعصر الأنثيين أو شده وضغطه أو يهدم عليه بنياناً أو يصرعه ويجر برجله على غير اللعب أو يغرقه أو يحرقه أو يمنعه من الطعام والشراب .

بللك، وإنما هذا كلام زياد ذكره فى خطبه، ألا ترى أنه قال فيه: ومن قتل عبده قتلناه . وبالإجاع (۱) من قتل عبده لا يقتل ، ثم إن الماء ليس فى معنى السلاح . فالغريق يجتذب الماء بنفسه فيكون كالمعين على نفسه فيكون ذلك شهة فى إسقاط القود (۲).

٤ ــ وإن خنق رجلا فمات ، أو طرحه فى بثر ، أو ألقاه على ظهر جبل أو سطح جبل فمات ــ فعند الصاحبين بجب القصاص طالما كان يعلم أنه لا يعيش بهذا الفعل ٣٠٠.

وعند أبي حنيفة لا قصاص في ذلك (١).

ه ــ ولو سقى رجلا سها زعافاً فمات فعليه القصاص عند الصاحبين فقط

<sup>(</sup>١) قال بالإجاع مع أنه سبق فى ذلك الحلاف . او ألقاه فى النار ثم أخرج وبه رمق فكث أياماً ولم يزل صاحب فراش حتى مات قتل كذا فى فتاوى قاضيخان .

و لو قط رجلا ثم أغلى له ماء فى قدر ضخمة حتى إذا صاركأنه نار ألقاه فى الماء فسلخ ساعة لقاه فتال به . وإن كان الماء حاراً لا يغلى غلياناً شديداً فألقاه فيه ثم سكت ساعة ثم مات وقد تنقط جسده أى صار به نقطة أو نضجة الماء قتل به وإلا فلا .

وانظر الفتاوي الهندية ص ٦ جزء ٦ . وأنظر ص ١٠١ جزء ٦ الزيلعي .

<sup>(</sup>γ) انظر ص ٣٨٧ اللخيرة جزء ٨ القرافى . « وفى الكتاب إن طرحه فى نهر ولا يعلم أنه يحسن العوم على وجه العدارة قتل أو على غير ذلك ففيه الدية » . ولو ألقى رجلا فى ماء بارد فى يوم الشتاء فكز ويبس ساعة ألقاه فعليه الدية وكذلك لو جرده فجعله فى سطح فى يوم شديد البرد ولم يزل كذلك حتى مات من البرد وكذلك لو قطه وجعله فى الثلج كذا فى الظهيرية . ولو أن رجلا قط رجلا أو صبياً ثم وضعه فى الشمس فلم يتخلص حتى مات من الشمس فعليه الدية كذا فى خزانة المغنيين . أنظر ص ٢ جزء ٢ الفتاوى الهندية .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٦٠ مثلا خسرو جزء ٢ ه إن طرحه في بئر فات جوعاً أو غماً بضم النين : الكربة والمراد هنا الاختناق من هواء البئر وعند أبي يوسف إن مات غماً يجب الضمان لأن النم بسبب الوقوع » .

وهو رأى المالكية (١) وعند أبى حنيفة لا قصاص عليه لأن الشارب مختار في شربه فيكون قاتلا نفسه ، ومن أعطاه غره حين لم يخبره بما فيه من السم ولكن بالغرور لا يجب عليه ضمان النفس . ولا يلزم في هذا إلا التعزير (٣).

ورد في حاشية الشلبي على الزيلعي :

ه ولو سقاه سماً حتى مات فهذا على وجهين :

١ - إن دفع إليه السم حتى أكل ولم يعلم به فمات لا يجب القصاص
 ولا الدية وبحبس ويعزر ، وإن أوجره امجاراً تجب الدية على عاقلته .

٢ - وإن دفع إليه السم في شربه فشرب ومات لا تجب الدية لأنه شرب
 باختياره إلا أن الدفع خدعه فلا بجب إلا التعزير والاستغفار ۽ (٢٠).

٦ - وإن حبس رجلا ومنع عنه الطعام والشراب مدة لا يبقى فيها من غير طعام ولا شراب فمات وجب عليه القصاص (١٤).

٧ - وإن أكره رجل رجلا على قتل رجل بغير حق فقتله وجب القصاص على المكره لأنه تسبب إلى قتله ، وأما المكره ففيه قولان :

(أ) أحدهما أنه لا يجب عليه القصاص لأنه قتله للدفع عن نفسه فلم يجب عليه القودكما لو قصده رجل ليقتله فقتله ، للدفع عن نفسه .

(ب) والثانى أنه يجب عليه القود لأنه قتله ظلماً لاستبقاء نفسه ... وإن أمر الإمام بقتل رجل بغير حق فإن كان المأمور لا يعلم أن

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۳۳ المدونة جزء ۱ و قلت أرأيت من سقى رجلا سباً فقتله أيقتل به قال نعم يقتل به عند مالك و ١ ٢ حاشية الدسوقى جزء و وانظر الدخيرة جزء ۸ ص ٣٩٣. وانظر س ۲۸ المحل لابن حزم جزء ۱ و وقد عرض أبو محمد بن حزم الآراء المختلفة في هذا الموضوع بأسانيدها في كل مذهب ومن رأيه أن من أطعم آخر سماً فمات منه أنه لا قود عليه ولا دية عليه ولا على عاقلته لأنه لم يباشر فيه شيئاً أصلا بل الميت هو المباشر على نفسه . وأما إن أكر هه على الأكل وأوجره أو أمر من يوجره فهو قائل بلا شك ومباشر لقتله وعليه القود و .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ص ٣٧٩ جزء ٥ ابن عابدين وانظر ص ١٠٣ المبسوط جزء ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) أنظر ص ١٠١ الزيلعي جزء ٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر ص ١٧٦ المهذب جزء ٢ .

قتله بغير حق وجب القصاص على الإمام لأن المأمور معذور فى قتله، لأن الظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق . وإن كان يعلم أنه يقتله بغير حق وجب القصاص على المأمور لأنه لا يجوز طاعته فى المعصية . والدليل على ذلك ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا طاعة لمخلوق فى معصية الحالق » .

وقد روى الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من أمركم من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوه » (١).

٨ - وإن شهد شاهدان على رجل بما يوجب القتل فقتل بشهادتهما بغير حق ثم رجعا عن شهادتهما وجب القود على الشهود لما روى القاسم عن عبد الرحمن أن رجلين شهدا عند على كرم الله وجهه على رجل أنه سرق فقطعه ثم رجعا عن شهادتهما فقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. وأغرمهما دية يده ولأنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل فوجب عليهما القود (١٢).

# فإذا لم تكن الوسائل من شأنها إحداث الموت فلا عقوبة :

جاء فی ابن عابدین :

إن أقر أنه أهلك فلاناً بالدعاء أو بالسهام الباطنة أو بقراءة الأنفال فلا يلزمه شيء لأنه كذب محض يؤدى إلى ادعاء علم الغيب المنفى بقوله تعالى : « لا يعلم الغيب إلا الله » . ولم يوجد نص بإهلاكه بهذه الأشياء . وبالإقرار كان كاذباً لا يلزمه شيء .

ولو أقر أنه أهلك فلانآ بقراءة أسماء الله تعالى القهرية، اختلف المشايخ فيه

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق ص ١٧٧٠

<sup>(</sup>٢) وعند الحنفية عليهما الدية في مالها وقال الشافعي عليهما القصاص . وحجتهم في ذلك أن الشاهد سبب للقتل والسبب لا يوجب القصاص كحفر البئر وهذا لأنه يعتبر في القصاص المساواة ولا مساواة بين السبب والمباشرة . انظر ص ٣٩٩ ابن عابدين جزء ٢ وانظر ص ٣٧٠ نفس المرجع «والقتل بالبندقية بالرصاص عمد لأنها من جنس الحديد فيقتض به ٤ .

لوقوعها، والأصح أنه لا يلزمه شيء لأن الشرع لم يجعله من آلة القتل وسببه (١١).

# ٧ ــ رابطة السببية بين الفعل والموت :

يلزم أن يكون بين الفعل المرتكب والموت الذى حدث رابطة سببية، أى أن يكون الفعل هو السبب المباشر الذى أدى للوفاة، فإن كان الأمر ليس كذلك فلا بجب القصاص .

ورد في المهذب<sup>(۲)</sup>.

و إن ألقاه في ماء بمكنه التخلص منه فالتقمه حوت لا يجب القصاص لأن الذي فعله لا يقتل غالباً » .

وورد فی ابن عابدین <sup>(۱۲)</sup>.

فى التتار خانية : شق بطنه وأخرج أمعاءه ثم ضرب رجل عنقه بالسيف

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۳۸۱ ابن عابدین جزء ه : إذا تعمد ذلك وعلم منه و كرر يقتص منه عند المالكية .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٧٦ جزء ٢ المهذب وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً ثم اختلفا فقال الضارب ما أسقطت من ضربي وقالت المرأة أسقطت من ضربك نظرت فإن كان الإسقاط عقيب الضرب فالقول قولها لأن الظاهر معها وإن كان الإسقاط بعد مدة نظرت فإن بقيت المرأة متألمة إلى أن أسقطت فالقول قولها لأن الظاهر معها وإن لم تكن متألمة فالقول قوله لأنه يحتمل ما يدعيه كل واحد منهما والأصل براءة الذمة وإن اختلفا في التألم فالقول قول الجاني لأن الأصل عدم التألم وإن ضربها فأسقطت جنيناً حياً ومات ؟ واختلفا ، فقالت المرأة مات من ضربك وقال الجناية وإن مات بسبب آخر فإن مات عقيب الإسقاط فالقول قولها لأن الظاهر معها وأنه مات من الجناية وإن مات بعد مدة ولم تقم البيئة أنه بقى متألماً إلى أن مات فالقول قول الضارب على يمينه لأنه الجناية وإن مات بعد مدة ولم تقم البيئة أنه بقى متألماً إلى أن مات فالقول قول الضارب على يمينه لأنه يحتمل ما يدعيه والأصل براءة الذمة . وإن أقامت بيئة أنه بقى متألماً إلى أن مات فالقول قولها مع يمينه لأنه الظاهر أنه مات من جنايته . (ص ٢١٦ المهذب جزء ٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٨١ ابن عابدين جزء ه .

<sup>«</sup> ومن جرح رجلا عمداً فصار ذا فراش ومات يقتص منه إلا إذا وجد ما يقطعه كحز الرقبة لأن الموت متى وجد عقب سبب صالح يضاف إليه لا إلى شء آخر » .

وانظر ص ه ٢١ المهذب جزء ٢ . « وإن قطع يد رجل ومات ثم اختلف الولى والجانى فقال الجانى شرب سماً أو جيعليه آخر بمد جنايتي فلا يجب عليه إلا نصف الدية (الواجب بقطع اليد ) » .

عمداً فالقاتل هو الثانى إذا كان فيه من الحياة ما يعيش معها بعد الشق يوماً أو بعض يوم . وإن كان بحال لا يتوهم معه وجود الحياة ولم يبق معه إلا اضطراب الموت ، فالقاتل هو الأول فيقتص بالعمد وتجب الدية بالحطأ .

ولعل الفرق بينه وبين من هو في النزع أن النزع غير متحقق فإن المريض قد يصل إلى حالة شبه النزع ، بل قد يظن أنه قد مات ويفعل به كالموتى ثم يعيش بعده طويلا بخلاف من شق بطنه وأخرجت أمعاوه فإنه يتحقق موته لكن إذا كان فيه من الحياة ما يعيش معها يوماً فإنها حياة شرعاً كما في الذبائح فلذا كان القاتل هو الثاني، وأما لو كان يضطرب اضطراب الموت من الشق فالحياة فيه غير معتبرة أصلا فهو ميت حكماً فلذا كان القاتل هو الأول.

# هل ترتكب جريمة القتل العمد بطريق سلبي :

## في الفقه الحديث :

اختلف رأى علماء الفقه الحديث في هذا الأمر لأن النصوص التشريعية لا تشر إلى العقاب فها .

قذهب الألمان إلى وجوب معاقبة المجرم بطريق السلب كالمجرم بطريق الإيجاب فى الحالات التى يقوم فيها على المجرم واجب قانونى أو تعاقدى بأداء على لمصلحة ضحيته فيمتنع عنه . كحالة الوالدة التى تمتنع عن إرضاع طفلها رغبة فى التخلص منه بالموت . فإذا لم يكن على الشخص واجب يؤيده القانون فلا مسئولية عليه إذا امتنع مهما خالف مبادىء الإحسان أو المروءة أو التضحية لأن القانون لا يفرض على الناس شيئاً من ذلك .

وذهب أكثر الفرنسيين إلى أنه لا يمكن اعتبار من امتنع عن أداء واجبه بقصد وقوع جريمة مسئولاً عنها كمسئولية الذي ارتكبها بالفعل .

ولم ينص القانون الفرنسي إلا في سنة ١٨٩٨ على عقاب حالة الامتناع عن تغذية الصبي القاصر عن خمس عشرة سنة بقصد إحداث موته فيموت. أما القضاء المصرى فقد تضاربت في هذا الأمر أحكامه.

ويرى بعض الفقهاء المصريين وجوب العقاب متى كان على الممتنع واجب وكانت رابطة السببية قائمة بين الامتناع وحدوث الموت (١٠).

# فی الفقه الإسلامی :

من المتفق عليه بين فقهاء المسلمين أن الجريمة الإيجابية قد تقع بطريق السلب . فإذا وقعت على هذا الوجه استحق فاعلها العقوبة .

فمن حبس إنساناً ومنعه الطعام أو الشراب أو الدفء فى الليالى الباردة حتى مات جوعاً أو عطشاً أو برداً فهو قاتل عمداً إن قصد بالمنع قتله . وهو رأى مالك والشافعي وأحمد والصاحبين (١).

ولا يرى أبو حنيفة ذلك ، فالهلاك حصل بالجوع والعطش والبرد ولم محصل بالحبس ، والمثل الواضح لهذه الحالة نجده فى الفرض الآتى :

جاء في حاشية الدسوقي :

«عن ابن عرفه ، ما ذكره ابن يونس «أنه من منع فضل مائه مسافراً عالماً بأنه لا يحل له منعه وأنه يموت إن لم يسقه قتل به وإن لم يل قتله بيله فظاهره أنه يقتل به سواء قصد بمنعه قتله أو تعذيبه . فإن قلت : قد مر فى باب الذكاة أن من منع شخصاً فضل طعام أو شراب حتى مات فإنه يلزمه الدية . قلت ما مر فى الذكاة محمول على ما إذا منع تأولا وما هنا غير متأول أخذا من كلام ابن يونس (٣) » .

وجاء في المحلى لابن حزم :

من استسقى قوماً فلم يسقوه حتى مات يضمن ديته ؛ فعل ذلك عمر بن الخطاب . وقال فى ذلك ابن حزم :

القول في هذا عندنا ــ وبالله التوفيق ــ هو أن الذين لم يسقوه إن كانوا

<sup>(</sup>١) انظر ص ٨٠، ٨١ الأستاذ الكبير على بدوى ، ٣١٤ المرحوم أحمد أمين .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر ص ۲۱۵ الدسوقی علی الشرح الکبیر جزء ؛ ، المهذب جزء ۲ ص ۱۷۲ ، المغنی جزء ۹ ص ۳۰۸ بدائع الصنائع جزء ۷ ص ۲۳۴ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢١٥ حاشية الدسوق على الشرح الكبير جزء ٤ ـ

يعلمون أنه لا ماء له ألبتة إلا عندهم ولا يمكنه إدراكه أصلاحتى بموت فهم قتلوه عمداً وعليهم القود بأن بمنعوا الماء حتى بموتوا كثروا أو قلوا ولا يدخل في ذلك من لم يعلم بأمره ولا من لم يمكنه أن يسقيه ، فإن كانوا لا يعلمون ذلك ويقدرون أنه سيدرك الماء فهم قتلة خطأ وعليهم الكفارة وعلى عواقلهم الدية ولا بد .

وكذلك هذا القول فى الجائع والعارى ولا فرق وكل ذلك عدوان وليس هذا كمن اتبعه سبع فلم يؤووه حتى أكله السبع لأن السبع هو القاتل له ولم يمت من جنايتهم ولا ما تولد من جنايتهم ولكن لو تركوه فأخذه السبع وهم قادرون على إنقاذه فهم قتلة عمد ، إذ لم يمت من شىء إلا من فعلهم ؛ وهذا كمن أدخلوه فى بيت ومنعوه حتى مات ولا فرق ، وهدذا كله وجه واحد (۱).

واتجاه فقهاء الشريعة فى القتل بالترك هو نفس الاتجاه الذى سار عليه أغلب شراح القوانين الوضعية الحديثة . أما قبل ذلك فقد كانت غالبية الشراح ترى أنه لا يمكن إحداث الجريمة بالترك لأن الترك عدم ولا ينشأ عن العدم وجود .

وتمتاز الشريعة عن القوانين الوضعية بأنها عرفت هذه النظرية منذ أمد طويل بينما لم يتناقش فيها فقهاء الغرب إلا في القرن التاسع عشر ١٢١.

# قتل المرأة لجنينها :

تنص المادة ٢٦١ من قانون العقوبات المصرى على أن كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها علمها سواء كان برضاها أم لا ــ يعاقب بالحبس .

وتنص المادة ٢٦٢ على أن المرأة التي رضيت بتعاطى الأدوية مع علمها

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٢ه المحل جزء ١٠ لابن حزم.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ص ٩٠ التشريع الجنائي الإسلامي للأستاذ عبد القادر عودة الجزء الأولى .

بها، أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها، أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة ــ تعاقب بالحبس.

# فى الفقه الإسلامى :

أخبر حاد بن سلمة عن الحجاج عن عبدة الضبي أن امرأة كانت حبلى فذهبت تستدخل فألقت بولدها . فقال إبراهيم النخعى : عليها عتق رقبة ولزوجها عليها غرة : عبد أو أمة . وعن سفيان الثورى عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعى أنه قال في امرأة شربت دواء فأسقطت قال : تعتق رقبة وتعطى أباه غرة .

وقال ابن حزم: إنهذه الآثار غاية فى الصحة، إن كان لم ينفخ فيه الروح فالغرة عليها؛ وإن كان قد نفخ فيه الروح فإن كانت لم تعمد قتله فالغرة أيضاً على عاقلتها والكفارة عليها، وإن كانت عمدت قتله فالقود عليها أو الغرة فى مالها، فإن ماتت هى فى كل ذلك قبل إلقاء الجنين ثم ألقته فالغرة واجبة فى كل ذلك فى الجانى هى كانت أو غيرها وكذلك فى العمد قبل ذلك فى الخطأ على عاقلة الجانى هى كانت أو غيرها وكذلك فى العمد قبل أن ينفخ فيه الروح فالقود على الجانى إن كان غيرها، وأما إن كان هى فلا قود ولا غرة ولا شىء لأنه لا حكم على ميت وماله قد صار لغره (١١).

## الركن الثالث: القصر الجنائي

يعتبر القصد الجنائى فى القتل العمد متوافراً متى كان الفاعل قد ارتكب الفعل أو الترك بنية إحداث الموت لغيره عالماً بأن هذا الفعل مميت. وجريمة القتل العمد تستلزم قانوناً توافر قصد جنائى خاص بها هو الذى يميزها من غيرها من جرائم الاعتداء على النفس ـ فلا يكفى لتوافر هذه الجريمة وجود القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم من علم بأن الأمر الذى

٦.

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣١ المحل لابن حزم جزء ١١.

يأتيه الجانى أو يمتنع عنه محظور ، بل لا بد من أن يكون الجانى قد انتوى قتل المحنى عليه وإزهاق روحه .

ورد فى الدرر الحكام لمنلا خسرو :

۵ فإن القصد فعل القلب لا يتوقف عليه؛ فأقيم استعال الآلة القاتلة غالباً مقامه تيسراً ، فإن الآلة القاتلة غالباً هي المحدودة لأنها هي المعدة للقتل .

وأما الضرب بالحجر والخشب فن شبه العمد عند أبي حنيفة لأن في هذا الفعل معنى العمدية باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب . ومعنى الخطأ باعتبار عدم قصده إلى القتل، لأن الآلة التي استعملها ليست بآلة القتل، والعاقل إنما يقصد إلى كل فعل بآلته، فاستعاله غير آلة القتل دليل على عدم قصده إليه فكان خطأ يشبه العمد » (1).

وورد فى الذخيرة للقرافى المالكي :

« ومن العمد ما لا قود فيه كالمتصارعين والمتراميين على وجه اللعب أو يأخذ برجله على وجهه ففيه دية الخطأ على العاقلة أخماساً، فإن تعمد هؤلاء القتل بذلك ففيه القصاص » (٢).

فالقصد الجنائى هو الذى يحدد لنا طبيعة الجريمة، فإن ضربه بآلة ينتج منها القتل غالباً فهو قتل عمد .

وأما إن ضربه بآلة لا تؤدى إلى القتل فى غـــالب الأحوال فهو قتل شبه عمد .

<sup>( 1 )</sup> انظر ص ۸۸ جزء ۲ الدرر الحكام ، ص ۹۰ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ص ٣٨٧ الذخيرة للقراق جزء ٨ .

انظر ص ه  $\gamma$  الدسوق جزء  $\beta$  و إن قصد زيداً أى قصد قتل شخص معتقداً أنه زيد فتبين أنه عرو أو معتقداً أنه زيد بن عمرو فتبين أنه زيد بن بكر ولزوم القود فيهما هو الصحيح وبه جزم ابن عرفة أو  $\gamma$  .

و انظر ص ٤٧٤ جزء ٧ البدائع « رجل أخذ بيد إنسان فصافحه فجذب يده من يده فانقلب فانتلب فلا شيء عليه لأن الآخذ غير متعد في الأخذ للمصافحة بل هو مقيم سنة ع

فإن لم يقصد قتلا ولا ضرباً كن يأخذ بيد إنسان ليصافحه فجلب يده من يده فانقلب فمات فلا شيء إطلاقاً (١).

## ما يجب في القتل العمد:

اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد :

١ حنيفة وأصحابه ومالك والثورى وابن شرمة والحسن
 ابن صالح: ليس للولى إلا القصاص ولا يأخذ الدية إلا برضى القاتل.

٧ -- وقال الأوزاعي والليث والشافعي : الولى بالخيار بين أخذ القصاص والدية وإن لم يرض القاتل ، وقال الشافعي فإن عفا المفلس عن القصاص جاز ولم يكن لأهل الوصايا والدين منعه لأن المال لا يملك بالعمد إلا بمشيئة الحبي عليه إذا كان حياً أو عشيئة ورثته إن كان ميتاً .

وقال الشافعي في القتل العمد الكفارة أيضاً ، وخالفه في ذلك الفقهاء(٢).

# القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد :

#### في الفقه الوضعي :

شدد المشرع العقوبة على كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار ، أو الترصد فجعل العقوبة الإعدام .

وسبق الإصرار هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب الجريمة .

<sup>(</sup> ١ ) انظر ص ٤٧٤ بدائم الصنائع جزء ٧ وانظر ص ٢٣٤ البدائع جزء ٧ .

<sup>«</sup> روايته عن أبي حنيفة أن القتل بآلة غير معدة للقتل دليل عدم القصد لأن تحصيل كل فعل بالآلة المعدة له فحصوله بغير ما أعد له دليل عدم القصد والمثقل وما يجرى مجراه ليس بمعد القتل عادة فكان القتل به دلالة عدم القصد فيتمكن في العبدية شبهة العبد بخلاف القتل بجديد لا حد له لأن الحديد آلة معدة القتل قال تمالى « وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد » . والقتل بالعمود معتاد فكان القتل به دليل القصد فيتمحض عداً » .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ص ٢٩٨ جزء ٢ أحكام القرآن الجماس .

أما الترصد فهو أن يتربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن ــ طويلة كانت أو قصرة ــ ليتوصل إلى قتله أو إيدائه .

# في الفقه الإسعامي :

نلاحظ أن الفقه الإسلامى قد استرعاه َهذا الأمر فرأى أن القاتل قد " يكون عاتياً ظالماً ويظهر قصده واضحاً جلياً خبيثاً فسموا القتل ــ قتل الغيلة ــ وهو أن يضجعه فيذبحه أو يقتله على أى وجه لأخذ ماله .

وفرضوا لذلك عقوبة خاصة أشد من العقوبة العامة للقتل؛ وهي أنه ليس لولى المقتول أن يعفو عن القاتل غيلة وأن ذلك القاتل يترك إلى السلطان ينفذ فيه ما يشاء من عقوبة ، وهو رأى المالكية (١١).

كما قال مالك والليث لا يقتل المؤمن بالكافر إلا أن يقتله غيلة .

وضرورة توفر القصد الجنائى يؤدى بنا للكلام فى القتل شبه العمد . والقتل الخطأ .

# القتل شبه العمد

القتل شبه العمد فى الفقه الإسلامى يساوى الضرب المفضى إلى الموت فى الفقه الغربي، فالعمد فى الفتل هو التوجه إليه بإرادة إحداثه، ولا يعد الفتل عمداً إذا انتفت هذه النية مهما كانت درجة احمال حدوثه ، بل يعتبر الفعل ضرباً أو جرحاً أفضى إلى الموت ، فنية القتل هى الفارق الوحيد بين القتل عمداً والضرب المفضى إلى الموت (٢).

وقد قال به جمهور الفقهاء كما قال به عمر بن الحطاب وعلى عثمان وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعرى والمغرة .

<sup>(</sup>١) انظر ص ه ٢١ حاشية الدسوق على الشرح الكبير جزء ؛ ، وانظر بداية المجبّد جزء ٢ ص ٣٣٤ ، وانظر ص ٢٩٩ الأم للشافعي جزء ٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر المحاماة س ٩ عدد ١٨٤ ص ٣٤٧ .

أما مالك فلا يقول بشبه العمد، فالقتل عنده عمد أو خطأ وهو رأى الليث بن سعد وابن حزم (١١).

قال سحنون: قلت لابن القاسم هل كان مالك يعرف شبه العمد فى الجراحات أو قتل النفس ؟ قال: قال مالك: شبه العمد باطل وإنما هو عمد أو خطأ ولا أعرف شبه العمد(٢).

# معنى شبه العمد في رأى الفقهاء المسلمين :

١ - قال أبو حنيفة : كل ما عدا الحديد من القصب أو النار وما يشبه ذلك فهو شبه العمد، فالقتل بالعصا والحبجر صغيراً كان أو كبيراً، والتغريق في الماء هو شبه عمد.

٢ – قال أبو يوسف ومحمد : شبه العمد ما لا يقتل مثله كاللطمة الواحدة والضربة الواحدة بالسوط، ولمو كرر ذلك حتى صار جملة مما يقتل، كان عمداً وفيه القصاص .

٣ ـ قال الشافعى: شبه العمد ما كان عمداً فى الضرب خطأ فى القتل
 أى ما كان ضرباً لم يقصد به القتل فتولد عنه القتل (٣٠).

وقد ورد فى المبسوط :

و أما شبه العمد فهو ما تعمد ضربه بالعصا أو السوط أو الحجر أو اليد فإن فى هذا الفعل معنيين ـــ العمد باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب، ومعنى الحطأ باعتبار انعدام القصد منه إلى القتل لأن الآلة التي استعملها آلة الضرب

<sup>(</sup>۱) انظر ص  $\gamma \gamma \gamma$  أحكام القرآن للجصاص جزء  $\gamma$  .  $\gamma$  قال الأوزاعى شبه العمد أن يضربه بعصا أو سوط ضربة واحدة فيموت فإن ثنى بالعصا فات مكانه فهو عمد يقتل به . وقال الحسن بن صالح إذا ضربه بعصاً ثم قتله على مكانه من الضربة الثانية فعليه القصاص وإن زاد على الثانية فلم يمت منها ثم مات بعدها فهو شبه عمد  $\gamma$  .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٠٦ المدونة الكبرى جزء ١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٣٣ بداية المجتهد جزء ٢ .

للتأديب دون القتل، والعاقل إنما يقصد كل فعل بآلته، فاستعاله آلة التأديب دليل على أنه غير قاصد إلى القتل فكان فى ذلك خطأ أشبه العمد صورة من حيث آنه كان قاصداً إلى الضرب وإلى ارتكاب ما هو محرم عليه . وشبه العمد ورد به الشرع على ما رواه النعان بن بشير أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا، وفيه مائة من الإبل أربعون منها خلفة فى بطونها أولادها . والصحابة اتفقوا على شبه العمد حيث أوجبوا الدية فيه مغلظة مع اختلافهم فى صفة التغليظ . وقال على رضى الله عنه : شبه العمد ، الضربة بالعصا والرمية بالحجر العظيم (۱) » .

وورد فى بدائع الصنائع :

« شبه العمد ثلاثة أنواع بعضها متفق على كونه شبه عمد وبعضها مختلف فيه، آما المتفق عليه فهو أن يقصد القتل بعصا صغيرة أو بحجر صغير أو لطمة ونحو ذلك مما لا يكون الغالب فيه الهلاك كالسوط ونحوه إذا ضرب ضربة أو ضربتين ولم يوال الضربات .

وأما المختلف فيه فهو أن يضرب بالسوط الصغير ويوالى الضربات إلى أن يموت، وهذا شبه عمد بلا خلاف بين أصحابنا . وعند الشافعى رحمه الله هو عمد وإن قصد قتله بما يغلب فيه الهلاك مما ليس بجارح ولا طاعن كمدقة القصارين والحجر الكبير والعصا الكبيرة ونحوها، فهو شبه عمد عند أبى حنيفة ، وعند الصاحبن والشافعي هو عمد »(٢).

وورد في المهذب :

« وإن شد يديه ورجليه وطرحه في ساحل فزاد الماء وهلك، فإن كانت

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٦٥ المبسوط جزء ٢٦ ، وأنظر ص ٢٧٩ جزء ٢ الجصاص . قال صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه الدية مغلظة مائة من الابل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٣٣ البدائع جزء ٧ وانظر ص ٩٣ الدرر الحكام جزء ٢ .

<sup>«</sup> و لو كان جرحه إياه بنحو مسلة وهي بكسر الميم ( إبرة كبيرة ) لأنها ليست في معنى السلاح إلا أن يغرز الإبرة في مقتله أي في موضع يقتل بغرز الإبرة فيه فحينئذ يجب القصاص α .

الزيادة معلومة الوجود كالمد بالبصرة، فهو عمد محض ويجب به القصاص لأنه قصد تغريقه .

وإن كان قد يزيد وقد لا يزيد ، فهو شبه عمد وتجب به الدية مغلظة . وإن كان فى موضع لا يزيد فيه الماء فزاد وهلك فيه، فهو خطأ محض وبجب فيه الدية مخففة .

و إن شد يديه ورجليه وطرحه فى أرض مسبعة فقتله السبع، فهو شبه عمد وتجب فيه الدية مغلظة .

وإن كان فى أرض غير مسبعة فقتله السبع، فهو خطأ محض وتجب فيه الدية مخفضة ه (١).

## فارق هام :

والفرق الجوهرى بين القتل العمد والقتل شبه العمد يظهر فى الحكم ، فيجب بالقتل العمد القصاص وإنما تجب الدية المغلظة . . والكفارة «على خلاف فيها» . . والحرمان من الميراث أو الوصية ٢٠٠ .

# القتل الحفطأ

إن تخلف قصد القتل نهائياً ومات المجنى عليه فالقتل خطأ .

## فى الفقه الوضعى :

نصت المادة ٢٣٨ «عقوبات مصرى» على أن من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها بغير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عن عدم

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٩٢ المهدب جزء ٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٤١ جزء ١٠ المغنى .

وتجب الكفارة فى شبه العمد ولم أعلم لأصحابنا فيه قولا لكن مقتضى الدليل ما ذكرنا . ولأنه أجرى مجرى الحطأ فى نفى القصاص وحمل العاقلة ديته وتأجيلها فى ثلاث سنين فجرى مجراه فى وجوب الكفارة ولأن القاتل إنما لم يحمل شيئاً من الدية لتحمله الكفارة فلو لم تجب عليه الكفارة تحمل من الدية لئلا يخلو القاتل عن وجوب شىء أصلا ولم يرد الشرع بهذا .

احتياط وتحرز أو عن إهمال وتفريطأو عن عدم انتباه وتوق أو عدم مراعاة واتباع اللوائح ــ يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز ماثتي جنيه مصرى .

## فى الفقه الإسعومى :

ورد فى الدرر الحكام لمنلا خسرو :

ه وإما خطأ وهو . . .

إما فى القصد كرميه مسلماً ولو عبداً يظنه صيداً أو حربياً فإنه لم يخطىء في الفعل حيث أصاب ما قصد رميه وإنما أخطأ فى القصد ــ أى فى الظن ــ حيث ظن الآدى صيداً والمسلم حربياً (۱).

وإما فى الفعل كرميه غرضاً فأصاب آدمياً فإنه أخطأ فى الفعل لا القصد فيكون معذوراً لاختلاف المحل، مخلاف ما إذا تعمد ضرب موضع من جسده فأصاب موضعاً آخر منه فمات فيجب القصاص؛ إذ جميع البلن محل واحد فيا يرجع إلى مقصوده فلا يعذر .

ومن رمى رجلا عمداً فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا، يقتص للأول لأنه عمد وللثانى الدية على العاقلة لأنه خطأ<sup>(١)</sup>.

ومن قتل نفسه خطأ وجبت الكفارة فى ماله وبهذا قال الشافعى، وقال أبو حنيفة لا تجب؛ لأن ضمان نفسه لا يجب فلم تجب الكفارة كقتل نساء أهل الحرب وصبياتهم (٣).

وإنما صار الحطأ فى النوعين لأن الإنسان يتصرف بفعل القلب والجوارح فيحتمل فى كل منهما الحطأ على الانفرادكما ذكر أو الاجتماع بأن يرمى آدمياً

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۱۵ حاشية الدسوق على الشرح الكبير و فإذا قصد قتل شخص معتقداً أنه زيد فتبين أنه عمرو أو معتقداً أنه زيد بن عمر و تبين أنه زيد بن بكر ففي ذلك القود لأنه قتل عمد » (۲) انظر ص ۲۹۰ منلا خسرو ۲، ۲۳ المبسوط جزء ۲۰ ، البدائع جزء ۷ ص ۲۳۲ ، ۲۳۲ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٩٠ جزء ه ابن عابدين .

يظنه صيداً فأصاب غيره من الناس ١١١٥.

## القتل الذي هو في معنى الجطأ :

وقد تكلم فى ذلك فقهاء الشريعة، وهو نوعان : نوع عن طريق المباشرة ونوع عن طريق التسبب .

## النوع الأول : المباشرة :

كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله فهذا القتل فى معنى الخطأ من كل وجه لوجوده من غير قصد، لأنه مات بثقله فترتب عليه أحكامه من وجوب الكفارة والدية وحرمان المراث والوصية عند بعض الفقهاء .

وكذلك لو سقط إنسان من سطح على قاعد فقتله .

أما وجوب الدية فلوجود معنى الخطأ وهو عدم القصد . وأما وجوب الكفارة وحرمان الميراث والوصية فلوجود القتل مباشرة لأنه مات بثقله سواء كان القاعد في الطريق العام أو في الملك الخاص .

وكذلك الراكب إذا كان يسير فى الطريق العام فوطئت دابته رجلا بيدها أو برجلها لوجود معنى الحطأ فى هذا القتل وحصوله على سبيل المباشرة لأن ثقل الراكب على الدابة والدابة آلة له فكان القتل الحاصل بثقلها مضافاً إلى الراكب فكان قتلا مباشرة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٩ جزء ١٠ المغني .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٧٤ البدائم:

<sup>«</sup>رجلان مدا حبلا حتى انقطع فسقط كل واحد مهما فإن سقطا على ظهرهما فاتا فلا ضهان فيه أصلا لأن كل واحد مهما لم يمت من فعل صاحبه إذ لو مات من فعل صاحبه لحر على وجهه فلها سقط على قفاه علم أنه سقط بفعل نفسه وهو شده فقد مات كل واحد مهما من فعل نفسه فلا ضمان على أحد وإن سقطا على وجهيمها فاتا فدية كل واحد مهما على عاقلة الآخر . لأنه لما خو على وجهه علم أنه مات من جذبه وإن سقط أحدهما على ظهره والآخر على وجهه فماتا جميعاً فدية اللي سقط على وجهه على ظهره هدر لأنه مات من وجهه على عاقلة الآخر لأنه مات بفعله وهو جذبه ودية الذي سقط على ظهره هدر لأنه مات من فعل نفسه ولو قطع قاطع الحبل فسقطا جميعاً فالضهان على القاطع لأنه تسبب في إتلافهما » .

### النوع الثانى : القتل بالتسبب :

كجناية الحافر ومن فى معناه ممن يحدث شيئاً فى الطريق ، وجناية السائق والقائد ، وجناية الخائط .

### ١ ــ جناية الحافر :

فالحفر إما أن يكون في غبر الملك أصلا أو كان في الملك.

فإن كان فى غير الملك فينظر، فإن كان فى غير الطريق بأن كان فى المفازة فلا ضمان على الحافر لأن الحفر ليس بقتل حقيقة ، بل هو تسبب إلى القتل إلا أن التسبب قد يلحق بالقتل إذا كان المسبب متعمد فى التسبب والمتسبب ههنا ليس بمتعمد لأن الحفر فى المفازة مباح مطلق فلا يلحق به فانعدم القتل حقيقة وتقديراً فلا بجب الضمان .

وإن كان الحفر فى الطريق العام فوقع فيها إنسان فمات فلا يخلو الأمر إنه إن مات بسبب الوقوع فالحافر يضمن الدية لأنه متعمد فى الحفر .

وإن مات بسبب الجوع فقد اختلف الفقهاء .

قال أبو حنيفة لا يضمن . وقال محمد يضمن . وقال أبو يوسف إن مات غماً يضمن وإن مات جوعاً لا يضمن .

وإن كان الحفر في الملك، فإن كان في ملك غيره بأن حفر بثراً في دار إنسان بغير إذنه فوقع فيها إنسان يضمن الحافر لأنه متعمد في التسبب. ولو قال صاحب الدار أنا أمرته بالحفر وأنكر أولياء الميت فالقياس أن لا يصلق صاحب الدار ، والقول قول الورثة ، وفي الاستحسان يصدق والقول قول الحسافر .

وإن كان الحفر فى ملك نفسه فلا ضمان عليه لأن الحفر مباح مطلوب له فلم يكن متعدياً فى التسبب. وإن كان فى فنائه يضمن لأن الانتفاع به مباح بشرط السلامة كالسبر فى الطريق.

وقال الفقهاء فيمن حفر بثراً في سوق العامة لمصلحة المسلمين فوقع فيها

إنسان ومات: إنه إن كان الحفر بإذن السلطان لا يضمن وإن كان بغير إذنه يضمن وروى عن أبي يوسف أنه لا يضمن (١).

ولو سقط ميزاب نصبه صاحب الدار إلى الطريق العام على إنسان فقتله ؛ فإن أصابه الطرف الداخل فى الحائط لم يضمن لأنه فى ذلك القدر متصرف فى ملك نفسه فلم يكن متعدياً فيه . وإن أصابه الطرف الحارج إلى الطريق يضمن لأنه متعمد فى إخراجه إلى الطريق . وإن أصابه الطرفان جميعاً يضمن النصف لأنه متعمد فى النصف لا غير وإن كان لا يدرى .

#### ٢ ــ جناية السائق والقائد :

فإن ساق دابة فى الطريق العام أو قادها فوطئت إنساناً بيدها أو برجلها أو كدمت أو صدمت أو خبطت (١) فهو ضامن لأن الأصل أن السوق والقود فى الطريق مباح بشرط سلامة العاقبة . فإذا حصل التلف بسببه ولم يوجد الشرط فوقع تعدياً فالمتولد منه فيا يمكن التحرز عنه يكون مضموناً . سواء كان السائق أو القائد راجلا أو راكباً . إلا أنه إذا كان راكباً فعليه الكفارة إذا وطئت دابته إنساناً بيدها أو برجلها ويحرم المراث والوصية، وإن كان راجلا لا كفارة عليه ، ولا يحرم الميراث والوصية لأن هذه الأحكام يتعلق راجلا لا كفارة عليه ، ولا يحرم الميراث والوصية لأن هذه الأحكام يتعلق ثبوتها بمباشرة القتل لا بالتسبب ، والمباشرة من الراكب لا من غيره (١٢).

### ٣ ــ جناية الناخس والضارب :

والدابة المضروبة أو المنخوسة إما أن يكون عليها راكب ، وإما أن لا يكون عليها راكب .

فإن كان عليها راكب. فلا يخلو إما أن يكون سائر آ وإما أن يكون واقفاً .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٧٨ بدائع الصنائع جزء ٧ .

<sup>(</sup>٢) كدمت : عضت بمقدم أسنانها . وصدمت : ضربت بنفسها . خبطت : ضربت .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٨٠ بدائع الصنائع جزء ٧ .

والسير والوقوف إما أن يكون فى موضع أذن له بذلك وإما أن يكون فى موضع لم يؤذن له به . والناخس أو الضارب لا يخلو من أن يكون نخس أو ضرب بغير أمر الراكب أو بأمره . فإن فعل ذلك بغير أمر الراكب فنفحت (۱) الدابة برجلها أو بذنها أو نفرت فصدمت إنساناً فقتلته فإن فعلت شيئاً من ذلك على فور النخسة والضربة فالضمان على الناخس والضارب يتحمل عنهما عاقلتهما لا على الراكب سواء كان الراكب واقفاً أو سائراً وسواء كان فى سيره أو وقوفه فيما أذن له بالسير فيه والوقوف . أو فيما لم يؤذن بأن كان يسير فى ملكه أو فى الطريق العام أو فى ملك الغير .

ذلك لأن الموت حصل بسبب النخس أو الضرب وهو متعمد في السبب فيضمن ما تولد منه كما لو دفع الدابة على غيره .

وروى عن سيدنا عمر أنه ضمن الناخس دون الراكب . وكذا روى عن ابن مسعود رضي الله عنهما .

### ٤ ــ جناية الحائط:

إذا سقط الحائط المائل على رجل فقتله، فلا يخلو الحال: إن كان بنى سلما فمال أو بنى مائلا من الأصل.

فإن بنى سليماً فمال فيلانه لا تخلو إما أن يكون إلى الطريق وإما أن يكون إلى ملك إنسان، فإن كان إلى الطريق لا مخلو من أن يكون نافذاً وهو طريق العامة أو غير نافذ وهى السكة التي ليست بنافذة، فإن كان نافذاً فسقط فعطب به شيء مما ذكرنا بجب الضمان على صاحب الحائط إذا وجدت شرائط وجوبه.

وقد روى عن الشعبى وشريح وإبراهيم وغيرهم أنهم قالوا: إذا تقدم إليه في الحائط فلم يهدمه وجب عليه الضمان (٧).

<sup>(</sup>١) نفحت بالحاء المهملة أي ضربت بحد حافرها

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٨٣ البدائع جزء ٧ .

والفرق الوحيد في قول الفقهاء بين النوعين : القتل بالمباشرة والقتل بالمتسبب، هو أنه لا تجب في التسبب الكفارة ولا الحرمان من المسيراث أو الوصية وإن وجبت فيه الدية.

وقد تبين لنا أن الفيصل بين القتل بالتسبب عند من يقول به وبين غيره من أنواع القتل الخطأ، أن علاقة السببية في القتل بالتسبب غير مباشرة بين فعل الجانى وبين المقتل (١). أما في النوع الآخر فإن العلاقة بين فعل الجانى وبين القتل تكون مباشرة.

وفى الواقع أن جميع الأحوال التي ذكرناها تندرج تحت القتل الخطأ كما هو معروف لدينا الآن في الفقه الوضعي .

### أعمال الجراحة والتطبيب :

تستلزم أعمال الجراحة والتطبيب بطبيعتها المساس بجسم المريض كفتح خراج أو استئصال عضو لإزالة تشويه وما إلى ذلك، وقا تودى أعمال العلاج ذاتها إلى وفاة المريض، والمتفق عليه في هذه الأحوال في الفقه الوضعي أن الطبيب أو الجراح لا يسأل عن نتيجة عمله ما دام قد قصد به العلاج ولم يرتكب خطأ في عمله، فإذا ارتكب خطأ في عمله كان مسئولا عن عدم احتياطه وإهماله ٢٠٠).

## فى الفقر الإسهومى :

لا ما أتى على يد الطبيب مما لم يقصده، فيه روايتان : يضمن لأنه قتل خطأ ولا يضمن لأنه تولد عن فعل مباح كالإمام . وقال محمد بن حارث : إن فعل الجائز فتولد عنه هلاك أو فساد فلا ضمان . أو زاد على فعل الجائز ففعل غيره

<sup>(</sup>١) افظر ص ٩٠ التعزير للدكتور عبد العزيز عامر القاشي .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٤٤٩ من شرح قانون العقوبات المصرى الجديد للدكتور السعيد مصطفى السعيد.

خطأ أو جاوزه أو قصر عن الجائز فترتب عليه هلاك ذلك ضمن . وما خرج عن هذا عليه الأصل فهو مردود إليه ه(١).

# المبحث الثانى الضرب والجرح

### في الفقه القر لى :

تشترك جريمتا الضرب والجوح عمداً فى ركنيهما الأساسيين وهما الركن المادى والقصد الجنائى، ولكنها تختلف فى جسامة النتيجة التى تترتب على الجوح أو الضرب، وقد جعل الشارع العقاب بحسب هذه النتيجة بقطع النظر عن كون الجانى قصدها أو لم يقصدها، فإن أحدث الجوح أو الضرب موتاً كان جناية الضرب المفضى للموت، وإن أحدث عاهة مستديمة كان جناية بالمادة و ٢٤٠

وَإِن لَم يَحدث إلا مرضاً أو عجزاً عن الأشغال الشخصية كان جنحة على حسب درجة المرض أو العجز .

الأركان المشتركة في جرائم الجرح والضرب عمداً:

١ ــ ركن مادى هو فعل الضرب أو الجرح .

۲ ــ ركن معنوى هو القصد الجنائى .

## فی الفقہ الایسیومی :

إن أردنا أن نهج نهج الفقه الغربي في البحث نتكلم عن :

### أولاً - السركوح المارى :

الجرح ؛ يراد به كل قطع فى الجسم أو تمزيق فى الأنسجة ناشىء عن استعال آلة حادة ويدخل فى ذلك الرضوض والتسلخات والعض والكسر والحروق والجروح الداخلية .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٦١ الذخيرة جزء ٨ للقراق.

والضرب؛ يدخل فيه كل أثر بحدث بجسم الإنسان ناشىء عن استعال أداة غير قاطعة، ويوجد الضرب ولو لم يترك وراءه أثراً ظاهراً من دم أو احتقان ويشمل أيضاً كل صور الصدم والجذب والعنف والضغط على الأعضاء والحنق (۱).

ورد في المبسوط :

وفى الأنف الدية، والحاصل أن ما لا ثانى له فى البدن من أعضاء أو معان مقصودة فإتلافها كإتلاف النفس فى أنه يجب بها كمال اللدية . والأعضاء الفردية ثلاثة . الأنف واللسان والذكر . وذلك يروى فى حديث سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « فى الأنف اللدية وفى اللسان الدية وفى الذكر الدية » . وروى عن على بن أبى طالب . وفى قطع الأنف تفويت جهال كامل ومنفعة كاملة وامتياز الآدى بين سائر الحيوانات ، فتفويتها فى معنى تفويت النفس، فكما تجب الدية بقطع جميع الأنف بحيث يقطع المارن معنى تفويت الجال به بحصل ، وكذلك تفويت المنفعة ، وكذلك فى اللسان الدية . وكذلك فى قطع بعض اللسان إذا منع الكلام .

وإن كان بحيث يمنع بعض الكلام دون البعض فالجواب الظاهر أن فيه حكومة العدل، وقد قال البعض إن الدية تقسم على الحروف، فحصة ما يمكن أن يصححه من الحروف تسقط عنه، وحصة ما لا يمكن أن يصححه من الحروف تجب عليه، ولكن على هذا القول لا يعتبر في القسمة إلا الحروف التي تكون باللسان، فأما الهاء والحاء والعين لا عمل للسان فيها فلا يعتبر ذلك في القسمة (٢).

وأما ما يكون زوجاً فى البدن ففى قطعهما كمال الدية، وفى أحدهما نصف الدية . وأصل ذلك فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى

<sup>(</sup>١) وقد قضت محكة النقض والإبرام المصرية بأن من حرش كلبه على شخص قعضه وأحدث به جرحاً يعاقب بالمادة ٢٤٢ع .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٦٩ المبسوط جزء ٢٦.

عليه السلام قال: في العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية. وفي اليدين الدية وفي إحداهما نصف الدية. وهكذا، روى عن على رضى الله عنه قال: الأعضاء التي هي أزواج في البدن: العينان والأذنان الشاخصتان والحاجبان والشفتان واليدان وثديا المرأة والأنثيان والرجلان.

وأما ما يكون أرباعاً فى البدن فهو أشفار العينين يجب فى كل شفر ربع الدية .

وأما ما يكون أعشاراً في البدن كالأصابع، فإن قطع أصابع اليد يوجب كال الدية لما فيها من تفويت المنفعة .

وأما ما يزيد على ذلك فى البدن فهى الأسنان يجب فى كل سن نصف عشر الدية . قال الرسول عليه الصلاة والسلام « فى كل سن خس من الإبل »(١).

وجمع صاحب البدائع (٢)هذه الأمور في أربع مسائل :

۱ — إبانة الأطراف وما يجرى مجرى الأطراف كقطع اليد والرجل والأصبع والظفر والأنف واللسان والذكر والأنثين والأذن والشفة وفقء العينين وقطع الأشفار والأجفان وقلع الأسنان وكسرها وحلق شعر الرأس واللحية والحاجبين والشارب .

٢ ــ تفويت السمع والبصر والشم والذوق والكلام والجاع والإيلاج
 والبطش والمشى وتغير لون السن إلى السواد والحمرة والحضرة ونحوها .
 وإزهاق العقل .

۳ — الشجاج « جمع شجة وهي الجراح التي تتكون في الرأس والوجه »
 وهي أنواع :

١ - الحارصة، وهي التي تشق الجلد ولا يظهر منه اللم فهي التي تحرص
 الجلد أي تخدشه .

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٧٢ المبسوط جزء ٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر من ٢٩٦ البدائع جزء ٧.

٢ ــ الدامعة ، وهي التي يظهر منها الدم قدر الدمع ولا تسيله .

٣ ــ الدامية ، وهي التي يسيل منها الدم ، وقيل إن فيها بعير الاً.

٤ ــ الباضعة ، وهي التي تبضع الجلد أى تقطعه ، وقيل إن فيها بعيرين .

هـ المتلاحمة، وهى التى تذهب فى اللحم أكثر مما تذهب الباضعة فيه وهو رأى أبى يوسف. وقال محمد: المتلاحمة قبل الباضعة وهى التى يتلاحم منها الدم ويسود.

وفى ظاهر الرواية ، المتلاحمة ما تعمل فى قطع أكثر اللحم فهى بعد الياضعة .

وروى عن زيد بن ثابت أنه قال : فى الدامية بعير وفى الباضعة بعيران وفى المتلاحمة ثلاثة أبعرة .

٦ - السمحاق ، وهي التي تقطع اللحم وتظهر الجلدة الرقيقة بين اللحم والعظم فتلك الجلدة تسمى سمحاقاً ، ومنه سمى العظم الرقيق سماحيق .
 وفي السمحاق أربعة من الأبعرة .

٧- الموضحة ، وهي التي توضح العظم حتى يبدو ويظهر . وقد اختلف العلماء في موضع الموضحة من الجسد فقال مالك : لا تكون الموضحة الا في جهة الرأس والجبهة والحدين واللحي الأعلى ولا تكون في اللحي الأسفل لأنه في حكم العنق ولا في الأنف .

وأما الشافعي وأبو حنيفة فالموضحة عندهما في جميع الوجه والرأس والجمهور على أنها لا تكون في الجسد وقال الليث وطائفة: تكون الموضحة في الجنب، وقال الأوزاعي: إذا كانت في الجسد كانت على النصف من ديتها في الوجه والرأس (٢) والفقهاء على أن فيها - إذا كانت خطأ - خساً من الإبل

<sup>(</sup>١) كذا قال الزيلعي ثم قال ؛ وذكر المرغناني أن الدامية وهي التي تدمى من غير أن يسيل منها دم وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٥١٦ بداية المجتهد لابن رشد .

وإذا كانت عمداً ففيها القصاص(١).

۸ الهاشمة ، وهي التي تكسر العظم وفيها عند الجمهور عشر الدية .
 وروى ذلك عن زيد بن ثابت ولا مخالف له من الصحابة .

٩ ــ المنقلة ، وهي التي يخرج منها العظم أو تجعل العظم كالمنقلة ، وهي
 كالحصي ، ولا خلاف أن فيها عشر الدية ونصف العشر إذا كانت خطأ .

١٠ - الآمة ، وهي التي تظهر الجلدة بين العظم والدماغ وتسمى تلك الجلدة أم الرأس ولا خلاف أنه لا يقاد فيها وأن فيها ثلث الدية إلا ما حكى عن الزبر .

١١ – الدامغة ، وهي التي تخرج اللماغ ولم يذكرها محمد لأن النفس
 لا تبقى في الغالب بعدها ويكون ذلك قتلا لا شجة .

ولا قود فى عظم إلا السن لقوله صلى الله عليه وسلم: لا قصاص فى العظم وقال عمر وابن مسعود لا قصاص فى العظم إلا فى السن وهو المراد بالحديث. وإن تفاوتا فى الصغر والكبر لأنه لا يقتضى التفاوت فى المنفعة فتقلع سن الضارب إن قلعت من المضروب ؛ وتبرد أى تكسر بالمبرد إن كسرت إلى أن يتساويا . وفى البزازية لا يقطع سن القالع ولكن يبرد الى أن يصل إلى اللحم ويسقط ما سواه ، ولو نزع جاز ، والبرد احتياط لئلا يؤدى إلى إفساد اللحم (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٠٠ جزء ٢ منلا خسرو .

و وفى ظاهر الرواية يجب القصاص فيما دونها شامل للسمحاق وفيه تسامح لما قال فى الجوهرة ذكر محمد فى الأصل وهو ظاهر الرواية أن ما قبل الموضحة فيه القصاص إلا فى السبحاق فإنه لا قصاص فيه إجهاعاً لعدم المهاثلة لأنه لا يقدر أن يشق حتى يفتهى إلى جلده رقيقية فوق العظم وإنما عص ما دون الموضحة بالحكم احتراز عما فوقها كالهاشمة والمنقلة لأنه لا قصاص فيه اجهاعاً. ولا قصاص فى الشعر – أى شعر كان –كما فى قاضيخان والمحيط » .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٩٦ جزء ٢ منلا خسرو .

۱ – جائفة (۱) وهي التي تصل إلى الجوف، والمواضع التي تنفذ الجراحه منها إلى الجوف وهي الصدر والظهر والبطن والجنبان وما بين الأنثيين والدبر ولا تكون في اليدين والرجلين ولا في الرقبة والحلق – جائفة، لأنه لا يصل إلى الجوف . وروى عن أبي يوسف أن ما وصئل من الرقبة إلى الموضع الذي لو وصل إليه من الشراب قطرة يكون جائفة لأنه لا يقطر إلا إذا وصل إلى الجوف .

۲ ــ وغير جائفة ، وهي ما كانت خلاف ما ذكرناه(۲).

وطريق معرفة ذهاب السمع أن يترك المجنى عليه حتى يغفل ثم ينادى فإن أجاب أو التفت علم أنه لم يذهب .

والذوق بمكن معرفته باشتغاله بإطعامه حنضلاً بعد حلو .

وقال قاضيخان: قال بعضهم إذا أخبر رجلان من أهل العلم أنه قد ذهب بصره يؤخذ بقولها، وقال محمد بن مقاتل رضى الله عنه: يقام المضروب مستقبل الشمس مفتوح العين إن دمعت عينه علم أن بصره قائم وإن لم تدمع علم أنه ذهب بصره. قلت: ويمكن اختباره بإلقاء حية ميتة وبين يديه غفلة ونحوها؟

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٠٥ ابن عابدين جزء ٥ ه قال البعض الجائفة تختفي بالجوف . جوف الرأس أو جوف البطن - في الهداية - وعليه نذكرها مع الشجاج له وجه من حيث أنها قد تكون في الرأس لكن نظر فيه الإتقافي بما في مختصر الكرخي من أنها لا تكون في الرقبة ولا في الحق ولا تكون إلا فيما يصل إلى الجوف من الصدر والظهر والبطن والجنب وبما ذكره في الأصل من أنها لا تكون فوق الذقن ولا تحت العانة » .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٤٠٦ ابن عابدين جزء ه «ولا قصاص في جميع الشجاج إلا في الموضعة عمداً واستثنى في الشرنبلالية السمحاق حيث قال إلا السمحاق فإنه لا قصاص فيه إجهاعاً لعدم الماثلة لأنه لا يعتمد أن يشق حتى ينتهى إلى جلدة رقيقة فوق العظم . أقول لكنه مخالف لما ذكره عامة شراح الحداية وغيرهم فإنهم صرحوا بأن ظاهر الرواية وجوب القصاص فيها قبل الموضحة وهو ستة من الحارصة إلى السمحاق .

<sup>(</sup>٣) أنظر ص ١٠٧ جزء ٢ الشرنبلالية على منلا خسرو .

وقد روى عن محمد فى الجراحات التى تندمل على وجه لا يبقى لها أثر تجب حكومة العدل بقدر ما لحقه من الألم .

وعن أبى يوسف رحمه الله يرجع على الجانى بقدر ما احتاج إليه من ثمن الدواء وأجرة الأطباء حتى اندملت .

وقال أبو حنيفة إنه لا يجب شيء لأنه لا قيمة لمحرد الألم(١).

# الضرب الذي لا محدث أثراً :

ولا قود فى لطمة ووكزة ووجأة . واللطم : ضرب الحد وصفحة الجسد بالكف المفتوحة ـ والوكز : الدفع والضرب بجمع الكف ـ والوجأ : الضرب باليد ـ وهذا لا ينافى وجوب التعزير (٢).

وقد قال ابن تيمية فى ذلك :

وأما القصاص فى الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه قبل أن يلطمه أو يلكمه أو يضربه بعصا ونحو ذلك ، فقد قالت طائفة من العلماء لا قصاص فيه ، بل فيه تعزير لأنه لا تمكن المساواة فيه .

والمأثور عن الحلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص مشروع فى ذلك، وهو نص الإمام أحمد وغيره من الفقهاء. وبذلك جاءت السنة ــ وقال أبو فراس : خطب عمر بن الحطاب رضى الله عنه فذكر حديثاً قال فيه : « ألا إنى والله ما أرسل عمالى إليكم ليضربوا أبشاركم

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۹۰؛ ابن عابدين جزء ٥ وقال صاحب المجتبى فى شرح هذه المسئلة عن أب يوسف روايتان حيث قال: وقال أبو يوسف عليه أرش الألم . وقال محمد عليه أجرة الظبيب وثمن الأدرية وهو رواية عن أبي يوسف زجراً للسفيه وجبراً للضرر وإنما أوجب أبو يوسف أرش الألم وأراد به حكومة العدل وهو أن يقوم عبداً صحيحاً ويقوم بهذا الألم . ثم قال فسر حكومة العدل عند أبي يوسف بأجرة الطبيب . وهكذا رأيه فى غير موضع . أنه أراد أجرة الطبيب وثمن الأدوية . وقال القدوري إن أجرة الطبيب قول محمد . وانظر ص ٨١ المبسوط جزء ٢٦ .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۴۰۷ ابن عابدین جزء ه .

ولا ليأخذوا أموالكم . ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم فن فعل فيه سوى ذلك فليرفعه إلى فوالذى نفسى بيده إذا لأقصنه منه . فوثب عمرو ابن العاص فقال : يا أمير المؤمنين إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب رعيته أثنك لتقصنه منه ؟ قال إى والذى نفسى بيده لأقصن منه لا كيف » لا أقص — وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه . ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم » رواه الإمام أحمد وغيره .

وهذا إذا ضرب الوالى رعيته ضرباً غير جائز . فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع ، إذ هو واجب أو مستحب أو جائز (١).

. . .

ويجب أن نعلم بأنه لا يقاد جرح إلا بعد برته، وهي النظرية المعمول بها في هذه الأيام، فالنيابة العامة لا تقدم القضية - المتهم فيها شخص بالتعدى على الآخر بالضرب الذي يحدث الآثر - للقاضي إلا بعد إرفاق ما يدل على شفاء المصاب (٢).

ورد فى نيل الأوطار للشوكانى :

عن جابر أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. رواه الدار قطني (٣).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن فى ركبته فجاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : أقدنى فقال : حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، قال قد نهيتك

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٦١ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٤٢ بداية المجتهد جزء ٢ . خلافاً للشافعي . انظر ص ٣٨٥ جزء ٥ ابن عابدين – فالشافعي تمسك بالظاهر ومالك رأى أن يعتبر ما يئول إليه أمر الجروح مخافة أن يفضي إلى إتلاف النفس .

<sup>(</sup>٣) افظر نيل الأوطار للشوكاني جزء ٧ ص ٧٧ .

فعصیتی فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهمی رسول الله صلی الله علیه وسلم أن يقتص من جرح حتی يبرأ صاحبه ، رواه أحمد والدارقطنی (۱).

## الركن الثاني - القصد الجنائي:

نستطيع أن نقرر هنا ــ كقاعدة عامة ــ أن العمل غير المشروع الذى يصيب الجسم إن كان عمداً يجب على فاعله القصاص إن أمكن الماثلة فى الفعلمن . وإن كان غير عمد تجب الدية أو الأرش بحسب الإصابة .

أما إن كان العمل غير المشروع الذى أصاب الجسم لا يمكن الماثلة فيه في الفعلين – وهي أكثر الجراح والشجاج وضروب الأذى سواء كانت عمداً أو غير عمد – تجب فيها حكومة العدل، وهي نوع من التعويض متروك أمره للقساضي .

فإن توافر القصد الجنائى أى العمدية فى مدار الضرب والجرح، يجب القصاص إن أمكن الماثلة فى الفعلين ، فإن لم يمكن الماثلة تجب الحكومة .

وإن لم يتوافر القصد أى كان الفعل غير عمد، تجب الدية أو الأرش حسب الحالة(٢).

\* \* \*

فإذا كان الشخص لا يقصد ضرباً ولا جرحاً فلا شيء عليه ؛ فإذا عض رجل ذراع رجل فجذب المعضوض ذراعه من فيه فسقطت أسنان العاض

<sup>(</sup>١) انظر أحكام القرآن للجصاص جزء ١ ص ١٦١٠

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ص ٩ بمصادر الحق في الفقه الإسلامي للدكتور السهوري جزء ١ :

<sup>«</sup> ويخلص من ذلك أن حكومة العدل في المستولية التقصيرية تعدل التعزير في المسئولية الجنائية سواء كان التعزير في حقوق الله أو في حقوق العبد . وذلك من حيث السلطة التقديرية الموكولة المقاضي . ويخلص من ذلك أيضاً أن حكومة العدل وهي أكثر مرونة من القصاص والدية والأرش تكاد تضع مبدأ عاماً في الفقه الإسلامي يقضي بأن العمل غير المشروع الذي يصيب الجسم فيما لا تمكن فيه المهائلة – ويدخل في هذا أكثر الجراح والشجاج وضروب الأذي – عمداً كان أو غير عمد يوجب التعويض بمقدار متروك القاضي .

وذهب لحم ذراع المصاب، تهدر دية الأسنان ويضمن العاض أرش الذراع لأن العاض متعمد في العض والجاذب غير متعمد في الجذب(١).

## الحطأ :

إن كان الضرب أو الجرح بغير عمد فهو خطأ ويترتب عليه حكومة العدل محسب ما يرى القاضي .

ورد في حاشية اللسوقي على الشرح الكبير :

إن كان الضرب على وجه اللعب فهو خطأ على قول ابن القاسم . وإن كان الضرب للتأديب والغضب فالمشهور أنه عمد ويقتص منه(٢).

### شبه العمد:

وليس فى الضرب والجرح شبه عمد لأنه لا يختص بآلة فلا يتصور فيه شبه العمد بخلاف النفس(٢).

# المبحث الثالث الإثبات في القتل

تثبت جريمة القتل بثلاثة طرق :

١ -- الإقرار .

٢ — البينة .

٣ \_ القسامة .

# أولا – الإقرار:

إن أقر شخص بأنه قتل شخصاً عمداً وجب عليه القصاص . ويقول بعض الفقهاء إنه يكفى الإقرار مرة واحدة .

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٢٧٤ البدائع جزء ٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢١٥ جزء ۚ عاشية الدسوق .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٧١ جزء ه ابن عابدين .

وقال آخرون إنه يشترط تكرار الإقرار مرتين .

ويلزم في المقر أن يكون بالغاً مختاراً عاقلا، وفي كونه حراً خلاف فالبعض يشترط الحرية ويرى آخرون أن يقاد العبد إن أقر بقتل عمد لأنه غير متهم فيه فيقتل، ولأنه يبقى على أصل الحرية في حتى الدم عملا بالآدمية حتى لا يصح إقرار المولى عليه بالحدود والقصاص. أما لو أقر بقتل خطأ لم ينفذ إقراره على مولاه لأن موجبه دفع العبد أو الفداء على المولى ولا يجب على العبد شي هر(۱).

وقد قال ابن وهب: أخبرنى من أثق به قال: سمعت رجالا من أهم العلم يقولون: نصت السنة على أنه لا يجوز اعتراف المملوك على نفسه بشيء إذا أدخل على سيده غرماً حتى تقوم بينة مع قوله إلا الحد يلفظه ثم يقر به فإنه يوخذ به ويقام عليه. واعترافه بالشيء يعاقب به في جسده من قود أو قطع أو قتل في قول مالك (٢).

## الإقرار بالقتل الحطأ :

لو أقر رجل بقتل خطأ أو شبه عمد كانت الدية عليه فى ماله خاصة لأن العاقلة لا تعقل ما يجب بالاعتراف(٢).

جاء فى المدونة الكبرى :

لا قلت أرأيت إن أقر الرجل بالقتل خطأ أتجعل فى ماله فى قول مالك آم على العاقلة ؟. قال سألت مالكاً عن الرجل يقر بالقتل خطأ فقال لى مالك: أرى أن ينظر فى ذلك، فإن كان الذى أقر له ممن يتهم أن يكون إنما أراد غنى ولده مثل الأخ والصديق، لم أر أن يقبل قوله . وإن كان الذى أقر بقتله من

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٩٠ المرجع السابق.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۷۶ المدونة الكبرى جزء ۱٦.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٢٣ تكلة فتح القدير جزء ٨.

الأباعد ممن لا يتهم فيه، رأيت أن يقبل قوله إذا كان ثقة مأموناً ولم يخف أن يكون أرشى على ذلك ليحابى به أحداً ،(١).

## ثانياً - البيئة:

إذا شهد رجلان على رجل أنه ضرب رجلا بالسيف فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص .

قال إبراهيم النخعى : وهذا لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة<sup>(٢)</sup>.

وتقبل شهادة النساء مع الرجال في القتل الخطأ والقتل الذي لا يوجب القود، وكذا الشهادة على الشهادة، وكتاب القاضي إلى القاضي (٢٦).

ولو شهد عليه شاهد عدل بقتل يحبس المتهم احتياطياً حتى يجيء شاهد آخر وإلا يطلق سراحه .

ولو شهد عليه شاهدان بقتل يحبس المتهم احتياطياً حتى تظهر عدالة الشهود. وكذا في القتل الخطأ<sup>(٤)</sup>.

ولا ينبغى للقاضى أن يسأل الشهود أنه مات من ضربه أم لا . وكذلك إذا شهدوا أنه ضرب بالسيف حتى مات وإن لم يذكروا العمد لأن العمد هو قصد القلب وهو أمر باطنى غير ظاهر ولكن يعرف بدليله وهو الضرب بآلة قاتلة عادة ــ أما إن شهدوا بأنه قتله عمداً وأنه مات أثر ذلك فلا بأس (٥). ولا تقبل الشهادة إن اختلف الشاهدان فى المكان المتباعد . أما إن كان

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٠٦ جزء ١٦ المدونة الكبرى .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٦٧ المبدوط جزء ٢٦ .

وانظر من ٤١ المنني جزء ١٠ : روى عن أبي عبدالله رواية أخرى أنه لا يقبل في الشهادة على القتل إلا شهادة أربعة وهذا مذهب الحسن لأنها شهادة يثبت بها القتل فلم يقبل أقل من أربعة كالشهادة على الزنا من المحصن ، وانظر ص ٩٣ الدرر الحكام .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٠٥ المبسوط جزء ٢٦.

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ص ٣٩٧ ابن عابدين جزء ه .

<sup>(</sup>ه) انظر ص ٣٩٨ المرجم السابع .

المكان متقارباً فتقبل ، كما لو شهد أحدهما أنه رآه يقتله في هذا الجانب وشهد الآخر أنه رآه يقتله في هذا الجانب .

كما أنها لا تقبل إن اختلف الشاهدان في الزمان أو في الآلة التي قتل بها كما إذا قال أحدهما قتله بعصا وقال الآخر قتله بالسيف<sup>(۱)</sup>. فإن كل فريق شهد بقتل آخر والقتل لا يتكرر في الحالة الواحدة فيتعين كذب أحد الشاهدين.

وكذلك لو قال أحدهما قتله عمداً وقال الآخر قتله خطأ فقد اختلف فى المشهود به ، لأن الخطأ غير العمد وحكمهما مختلف(٢).

وإن قالاً لا ندرى بم قتله ، فقد سقطت الشهادة فيما يختص بالقصاص . وقال صهاحب المبسوط إنه تجب سها الدية .

\* \* \*

ولو شهدا على رجلين أنهما قتلا رجلا. أحدهما بسيف والآخر بعصا ولا يدريان أيهما صاحب العصاءلم تجز شهادتهما لأنهما لم يثبتا بشهادتهما سبباً بمكن القاضى من القضاء به (۲۲).

وهذا الرأى يشابه الرأى التى كانت تسير عليه محكمة النقض والإبرام المصرية ثم عدلت عنه فى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد إذا ثبت أن القتل لم محدث إلا من طلقة واحدة فقط وكان المتهمون أكثر من شخص وأطلق كل منهم عياراً، فطلق العيار الذى سبب الوفاة هو الذى انحصرت فيه الأعمال المادية التى تنفذت بها الجريمة . وأما مطلق العيار الذى لم يصب فلم يرتكب الجريمة ولم يأت عملا من الأعمال الداخلة فى تكوينها وإذن فليس هذا الزميل سوى مجرد شريك، فإذا لم يثبت أن أحد المتهمين هو بعينه صاحب العيار الذى أحدث الوفاة فلا يمكن أن يصير أحد المتهمين

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٠٤ المبسوط جزء ٢٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ١٧١.

فاعلا أصلياً ــ وإنما يكون كل منهما شريكا(١).

**\*** \* \*

وإذا شهد شاهدان على رجل بقتل عمداً وقبلت شهادتهما ثم رجعا، فعليهما الدية في مالها عند الحنفية ، وعند الشافعي علمهما القصاص .

فإذا شهد شاهدان على رجل بالقتل خطأ أحدهما بالروية والآخر على إقرار القاتل بذلك، فهذا باطل لأنهما اختلفا فى المشهود به، فإن أحدهما شهد بفعل والآخر بقول، والقول غير الفعل، وواحد منهما لا يثبت عند القاضى إلا باتفاق الشاهدين عليه(٢).

## ثالثاً - القسامة:

والقسامة (٢) كانت فى الجاهلية وأقرها الشرع ، ومصدرها الكتاب والسنة والإجاع .

آما الكتاب؛ فقوله تعالى: « ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً » ووكل الله تعالى بيان هذا السلطان للنبي صلى الله عليه وسلم فبينه بالقسامة .

وأما السنة؛ فما في الصحيح أن عبدالله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبدالله بن سهل قد قتل وطرح في هدير، فأتى بهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان مخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر. كبر. يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال الرسول: أما أن يدو صاحبكم وإما أن تأذنوا محرب من الله، فكتب اليهم رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم في ذلك، فكتبوا إنا والله ما قتلناه، فقال

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٢٦٤ شرح قانون العقوبات للدكتور السعيد مصطفى السعيد .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٠٥ المبسوط جزء ٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر القسامة بتوسع في كتابنا : « نظرية الإثبات ، الطبعة الثانية ص ٢٢٧ .

الرسول لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم فقالوا: لا. فقال تحلف لكم يهود، قالوا: ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. وأى من بيت مال المسلمين « حيث لم يثبت لهم شيء(١).

والقسامة لغة، بمعنى القسم وهو اليمين مطلقاً، وشرعاً اليمين بالله تعالى بسبب مخصوص وعدد مخصوص على شخص مخصوص .

وهناك كثير من الآثار تدل على ثبوت حكم القسامة (٢) والدية في القتيل الموجود في بلد على أهلها، فالظاهر أن القتيل كان عندهم وأن القتل من أحدهم فكانوا كالعاقلة، فأوجب الشرع عليهم الدية صبانة لدم المقتول عن أن يضيع هباء . فأوجب القسامة عليهم رجاء أن يظهر القاتل بهذا الطريق أو يظهروه فيتخلص غير الجانى إذا ظهر الجانى ولهذا يستحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا .

ولهذا يعمل أهل كل بلد على حفظ بلدهم من أن ترتكب فيها هـــذه الحوادث ولن ترتكب إلا بعلمهم .

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٠٧ المبسوط جزء ٢٦.

<sup>(</sup>۲) قالت طائفة من العلماء وهم سالم بن عبدالله وأبو قلابة وعمر بن عبد العزيز أنه لا يجوز الحكم بها لما روى عن أيوب مولى أبى قلابة قال : كنت عند عمر بن عبد العزيز وعنده رؤساء الناس فخوصم إليه فى قتيل وجد فى محله وأبو قلابة جالس عند السرير أو خلف السرير فقال الناس قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقود فى القسامة . وأبو بكر وعمر والخلفاء من بعدهم ، فنظر إلى أبى قلابة وهو ساكت وقال : ما تقول . قال عندك رؤساء الناس وأشراف العرب أرأيتم لو شهد رجلان من أهل دمشق أنه سرق ولم يرياه أكنت تقطعه فقالا لا . قال أرأيتم لو شهد أربعة من أهل حمص على رجل من أهل دمشق أنه زنى ولم يروه أكنت ترجمه فقال : لا فقال : والله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفساً بغير نفس إلا رجلا كفر بالله بعد إيمانه أو زنا بعد إحصائه . قال القود فى القسامة من أمور الجاهلية أول من قضى بها معاوية فلهذا بالغ أبو قلابة فى إنكار ذلك . انظر ص ١٠٩ وقد كتب عمر بن عبد العزيز فى القسامة أنهم إن أقاموا شاهدى عدل أن فلاناً قتله فاقده ولا يقتل بشهادة الحمسين الذين أقسموا انظر ص ٢٠٨ بداية المجتهد جزء ٢ .

وفى الواقع ؛ أن مذهب الإسلام فى هذا مذهب سديد فلا يضيع دم إنسان هدراً مطلقاً — فالتعويض إما على أهل البلد، فإن لم تؤد القسامة لهذا كان فى بيت مال المسامين .

وتفاصيل القسامة والمذاهب فيها أوردناها فى بحث سابق لنا ولمن شاء أن يرجع إليه .

## أحكام القسامة:

١ -- أن يحلف خمسون من أهل المحلة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، فإذا حلفو ايغرمون الدية ، وهذا عند الحنفية .

وعمدة قولهم هو أن الإيمان يوجد لها تأثير فى استحقاق الأموال. وحديث مالك عن ابن أبى ليلى ضعيف لأنه رجل مجهول. وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: لا قود بالقسامة ولكن يستحق فها الدية (١).

٢ -- وعند مالك إن كان هناك عداوة ظاهرة بين القتيل وأهل المحلة يستحلف الأولياء خمسين يميناً، فإذا حلفوا يقتص من المدعى عليه . وعند الشافعى فى أحد قوليه يقال للولى عين القاتل، فإن عين القاتل يقال للولى احلف خمسين يميناً، فإن حلف يقتل القاتل الذي عينه . وفى القول الآخر يغرمه الدية .

وإلا محلف أهل المحلة فإذا حلفوا لا شيء علمهم .

وعمدة مالك ومن قال بقوله ما رواه من حديث ابن أبى ليلى عن سهل ابن أبى حشمة وفيه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلفون وتستحقون دم صاحبكم، وكذلك ما رواه من مرسل بشير بن بشار وفيه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم (٢) وقد اختلف الذين أوجبوا القود بالقسامة، هل يقتل بها أكثر من واحد ؟

فقال مالك لا تكون القسامة إلا على واحد ، وبه قال أحمد بن حنبل .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٥٩٣ بداية المجتهد جزء ٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

قال آشهب يقسم على الجهاعة ويقتل منها واحد يعينه الأولياء، وهو ضعيف وقال المغيرة المخزومى: كل من أقسم عليه قتل.

وقال مالك والليث: إذا شهد اثنان عدلان أن إنساناً ضرب آخر وبقى المضروب أياماً بعد الضرب ثم مات، أقسم أولياء المضروب أنه مات من ذلك الضرب فيقاد به (١).

٣ ــ إن لم يكمل العدد خسين وكانوا تسعة وأربعين رجلا يختار منهم واحد ويكون عليه اليمين، وهذا لأن عدد اليمين في القسامة منصوص عليه ولا يجوز الإخلال بالعدد المنصوص عليه. ويجوز تكرار اليمين من واحد كما في كلمات اللعان.

٤ - لأولياء الة تيل اختيار من يحلفونهم من أهل المحلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأخ القتيل: اختر منهم خمسين رجلا، فدل أن الحيار هو حقه يستوفى بطلبه وإليه تعيين من يستوفى منه حقه، وله أن يختار الشبان الصالحين أو الفسقة .

ولو اختاروا في القسامة أعمى أو محدوداً في قذف كان ذلك لمم .

والفرق بين هذا وبين اللعان ، أن اللعان شهادة ، والمحدود في القذف والأعمى ليس لها شهادة الأداء ، فأما هذه فيمن محضة .

هــــــ إن وجد القتيل بين قريتين تقاس المسافة بين القريتين، ويحلف أهل القرية التي تقرب من جثة القتيل .

لآن قتيلا وجد بين قريتين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يمسح بينهما فوجد إلى إحدى القريتين أقرب، فقضى عليهم بالقسامة والدية وروى عن عمر رضى الله عنه مثله . وإن استوت المسافة فالمسئول من يسمع الصوت، لأنه إذا كان محيث يبلغ الصوت يلحقه الغوث فيمكنهم فصرته وقد قصروا ، وإذا كان في موضع لا يسمع منه الصوت لا يلزمهم فصرته ، فلا

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٩١ بداية الحبّهد جزء ٢ .

ينسب التقصس إلهم فلا مجعلون قاتلين تقدير آ<sup>(١)</sup>.

٦ - إن نكل أهل البلد عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا لأن الأيمان فى القسامة حق مقصود لا تجرى النيابة فى إيفائه ، فإذا امتنع منه فإنه يحبس ليوفى(٢).

فإذا كان المستحق نساء وصبياناً لم يقسموا . أما الصبيان فلا خلاف بين أهل العلم أنهم لا يقسمون سواء كانوا من الأولياء أو مدعى عليهم، لأن الأيمان حبجة للحالف، والصبي لا يثبت بقبوله حبجة ولو أقر على نفسه لم يقبل فلأن لا يقبل قوله في حق غيره أولى ، أما النساء فإذا كن من أهل القتيل لم يستحلفن، وبهذا قال ربيعة والثورى والليث والأوزاعي، وقال مالك : لهن دخل في قسامة الخطأ دون العمد، قال ابن القاسم: ولا يقسم في العمد إلا اثنان فصاعداً ، كما أنه لا يقبل إلا بشاهدين ، وقال الشافعي : يقسم كل وارث بالغ لأنها يمين في دعوى فتشرع في حق النساء كسائر الأيمان .

والخنثى المشكل يحتمل أن يقسم، لأن سبب القسامة وجد فى حقه وهو كونه مستحقاً لللم ولم يتحقق المانع من يمينه، ويحتمل أن لا قسامة عليه لأنه لا يعقل من العقل ولا يثبت القتل بشهادة. أشبه المرأة (٢٠).

ولا قسامة إذا وجد القتيل في الشارع الأعظم والسجن والجامع، لأن المقصود بها معنى تهمة القتل وهذا لا يتحقق في حق العامة والدية على بيت المال لأن الغرم بالغنم فالطريق ينقسم ابتداء إلى قسمين أحدهما طريق خاص وهو ما يختص بواحد أو أكثر ويكون له مدخل لا مخرج، والآخر طريق عام وهو ما لا يختص بواحد أو أكثر ويكون له مدخل ومخرج.

ولا يدخل السكان أي المستأجرين والمستعمرين مع الملاك في القسامة

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٢٢ جزء ٢ منلا خسرو .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٠٦ المبسوط جزء ٢٦ وما بمدها .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٤ المغنى جزء ١٠ .

عند أبى حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: هو عليهم جميعاً، لأن ولاية التدبير تكون بالسكنى كما تكون بالملك: ألا يرى أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل القسامة واللدية على اليهود وإن كانوا سكاناً بخيبر، ولها أن المالك هو المختص بهذه البقعة لا السكان، وأهل خيبر مقرون على أملاكهم (١).

ولا تسمع الدعوى على غير معين، فلو كانت الدعوى على أهل مدينة أو محلة أو واحد غير معين أو جماعة منهم بغير أعيانهم للم تسمع الدعوى، ومهذا قال الشافعي، وقال أصحاب الرأى تسمع ويستحلف خسون منهم، لأن الأنصار ادعوا القتل على يهود خير ولم يبينوا القاتل فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم دعواهم (٢).

<sup>(</sup>۱) أنظر ص ۱۲۱ جزء ۲ منلا خسرو .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ۽ جزء ١٠ المغني .

### الفصّ ل السّادِس

# جسوائم النعزبير

تكلمنا في هذا البحث عن الحدود (وهي الجرائم المحدد لها عقوبات محدة) ثم تكلمنا عن الجرائم التي يقتص أو يودى فها .

أما باقى الجرائم فأمرها متروك للقاضى يعاقب عليه بالعقوبة التى يراها كفيلة بإصلاح حال المتهم وهي التعزير .

والتعزير موضوع ضخم كتبت فيه رسائل قديماً وحديثاً . وقد تعرضنا للكتابة فيه حن بحثنا العقوبة في الفقه الإسلامي .

ونبحثه هنا بشيء من الإيجاز من ناحية الجرائم المعاقب علمها بالتعزير .

# جراثم التعزير :

يعاقب بالتعزير في نوعين من الجرائم :

١ – الجرائم المعاقب عليها بالحد أو بالقصاص إن تخلف ركن من أركانها . ففى السرقة يعزر من يسرق من غير حرز أو من يسرق دون النصاب أو يسرق الأشياء الرطبة أو سريعة الفساد أو من يخون الأمانة أو يجحد العارية . وفى الزنا يعاقب بالتعزير من يجامع دون الفرج . وفى القذف يعزر من يقذف بالسب والشتم دون الزنا و هكذا .

٢ - الجرائم التي لا حد فيها ولا قصاص وهي غالبية الجرائم.
 وقد جمع ابن تيمية كل ذلك في قوله(١).

<sup>(</sup>١) انظر ص ١١٩، ١٢٠ السياسة الشرعية لابن تيمية .

و أما المعاصى التى ليس فيها حد مقدر ولا كفارة . كالذى يقبل الصبى والمرأة الأجنبية ، أو يباشر بلا جاع ، أو يأكل ما لا محل كالدم والميتة أو يقذف الناس بغير الزنا ، أو يسرق من غير حرز . أو شيئاً يسبراً ، أو يخون أمانته ، كولاة أموال بيت المال أو الوقوف ، ومال القيم ونحو ذلك ، إذا خانوا فيها ، وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا ، أو يغش فى معاملته ، كالذين يغشون فى الأطعمة والثياب ونحو ذلك ، أو يطفف الكيل والمزان ، أو يشهد بالزور أو يلقن شهادة الزور ، أو يرتشى فى حكمه أو يحكم بغير ما أنزل الله . أو يعتدى على رعيته ، أو يتعزى بعزاء الجاهلية أو يلبى داعى الجاهلية إلى غير ذلك من أنواع المحرمات فهولاء يعاقبون تعزيراً وقلته : فإذا كان كثيراً زاد فى العقوبة ، مخلاف ما إذا كان قليلا وعلى وقلته : فإذا كان كثيراً زاد فى العقوبة ، مخلاف ما إذا كان قليلا وعلى المقل من ذلك ، وعلى حسب كبر الذنب وصغره ، فيعاقب من يتعرض المقل من ذلك ، وعلى حسب كبر الذنب وصغره ، فيعاقب من يتعرض للنساء الناس وأولادهم ، ما لا يعاقبه من لم يتعرض إلا لمرأة واحدة أو لنساء الناس وأولادهم ، ما لا يعاقبه من لم يتعرض إلا لمرأة واحدة أو صحى واحسد » .

فالمشرع الإسلامى قد لاحظ أن الشرع نزل لكل زمان ومكان، وأن مصالح الناس وأحكامهم التى يسيرون عليها تتبدل وتتغير بتبدل الأزمان وتغيرها، فكان لا بد أن يترك منفذاً لولاة الأمور رحمة بالناس.

فلو أن الشارع — وقد كان قادراً — حدد عقوبات لجميع الجرائم كما فعل فى الحدود ، لوقع للناس حرج عظيم . ولكنه ترك جميع الجرائم بدون تحديد لعقوباتها ، ولم يحدد إلا عقوبات الجرائم المخلة بالأمن العام حتى يحفظ للمجتمع مقوماته .

وقد رأينا – خلافاً للبعض – أنه ليس هناك تعزير إلا على المعاصى فقط ب فإننا إن أجزنا للقاضى أن يعزر للمصلحة العامة لفسد الأمر واختلط، إذ أن المصلحة العامة للمسلمين مثلا منصوص عليها فى الكتاب أو السنة أو جرى بها إجاع أو مبنية على قياس ثبت .

وإن المشرع أو ولى الأمر هو الذى يحدد المعاصى – لا القاضى – وإلا أوجدنا بجالا واسعاً تنتقض به شرعية الجريمة والعقوبة(١).

## أقسام التعزير:

(أ) تعزير هو حتى الله تعالى، وحق الله ما يتعلق به النفع من غير اختصاص بأحد، فينسب إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه.

### وحقوق الله ثمانية(٢):

١ - عبادات خالصة كالإيمان .

٢ \_ عقوبات خالصة كالحدود .

٣ - عقوبات قاصرة كالحرمان من المراث.

٤ - عقوبات دائرة بين الأمرين كالكفارات .

ه ـ عبادات فها معنى المؤونة كصدقة الفطر .

٣ ... مؤونة فيها معنى العبادة كالعشر .

٧ ــ مؤونة فمها شهة العقوبة كالخراج .

٨ ــ حتى قائم بنفسه كخمس الغنائم .

ويبين من ذلك أن منطقة حقوق الله منطقة واسعة يتلاقى فيها اللهين مع القانون الجنائى مع القانون المالى.

والتعزير فى حقوق الله يكون فى جناية فى حق الله ليس لها حد مقرر فى الشرع، ويجب إما بجناية ليس فى جنسها ما يوجب الحد، وإما بجناية فى جنسها الحد لكنه لم بجب لفقد شرطه .

<sup>(</sup>١) انظر ص ١١٦ ، ١١٧ العقوبة في الغقه الإسلامي السؤلف .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٧٠٥ – ٧١٣ التلويح والتوضيح ـ

وعلى ذلك فالجنايات في حق الله في غير الحدود المقدرة متروك تقديرها للقاضي من حيث تحديد الفعل ومن حيث تقدير العقوبة .

(ب) تعزير هو حق العبد، وحق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة كالدية والضمان. فحق العبد يلخل في منطقة القانون الخاص.

والتعزير فى حقوق العبد هو كالتعزير فى حقوق الله من حيث وجوبه فى جناية ليس لها حد مقرر فى الشرع ، لكن هذه الجناية التى يعزر فيها تكون جناية من حقوق العبد . ولذلك كان التعزير علمها, عقوبة خاصة .

(ج) وهناك ما يجتمع فيه الحقان، وحق الله غالب كحد القذف ويلحق بحقوق الله وما يجتمع فيه الحقان، وحق العبد غالب كالقصاص ويلحق محقوق العبد (۱).

# أهمية التقسيم :

ما كان حق الله يملكه كل فرد وإن لم يكن محتسباً لأنه من باب إزالة المنكر باليد ــ والشارع ولى كل واحد .

ولا يقيم التعزير هنا غير الحاكم ، وله فيه العفو والشفاعة .

وما كان حق العبد يتوقف على الدعوى ولا يقيمه إلا الحاكم أو من فى حكمه لأن صاحب الحق قد يسرف فى حقه(٢).

ولا يجوز فى هذا النوع من التعزير العفو أو الشفاعة من ولى الأمر فهو حق خالص للعبد(٣).

<sup>(</sup>١) انظر مصادر الحق في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الرزاق السنبوري ص ٤٦ ، ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٧٤ الدرر الحكام لمتلا خسرو جزء ٢ .

<sup>(</sup>٣) أنظر ص ٢١٣ جزء ؛ فتح القدير :

# هل التعزير على مخالفة حق الله واجب على ولى الأمر ؟

١ ـ قال مالك وأبو حنيفة أنه واجب إذا رآه الإمام<sup>(١)</sup>.

٢ ــ قال الشافعى ليس بواجب لأن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنى لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها فقال:
 ٤ أصليت معنا α قال: نعم . فتلا عليه « إن الحسنات يذهبن السيئات α .
 وقال فى الأنصار: « اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم ω<sup>(۲)</sup>.

وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فى حكم حكم به للزبير «أن كان ابن عمتك » ، فغضب النبي ولم يعزره على مقالته .

وقال له رجل إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله ، فلم يعزره .

وقال بعض الحنابلة: إنه ما كان من التعزير منصوص عليه كوطء جارية امرأته أو جارية مشتركة فيجب امتثال الأمر فيه، وما لم يكن منصوصاً عليه إذا رأى الإمام المصلحة فيه أو علم أنه لا ينزجر إلا به وجب لأنه زاجر مشروع لحق الله فوجب كالحد<sup>(1)</sup>.

س فإن قلت فى فتاوى قاضيخان وغيره: إن كان المدعى عليه ذا مروءة وكان أول ما فعل يوعظ استحسانا فلا يعزر فإن عاد وتكرر منه روى عن أب حنيفة أنه يضرب وهذا يجب أن يكون فى حقوق الله فإن حقوق العباد لا يتمكن القاضى فيها من اسقاط التعزير. قلت : يمكن أن يكون كله ما قلت من حقوق الله تعالى و لا مناقضته لأنه إذا كان ذا مروءة فقد حصل تعزيره بالجر إلى باب القاضى والدعوى فلا يكون مسقطاً لحق الله سبحانه فى التعزير وقوله : ولا يعزو يعنى بالضرب فى أول مرة فإن عاد عزره حينئذ بالضرب ويمكن كون محمله حق آدمى من الشم وهو من يكون تعزيره بما ذكرنا.

وقد روى عن محمد فى الرجل يشتم الناس إذا كان له مروءة وعظ، وإن كان دون ذلك حبس ، وإن كان سباباً ضرب وحبس يعنى الذى دون ذلك .

والمروءة عندى في الدين والصلاح α .

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۷۷ منلا خسرو جزء ۲ ـ

<sup>(</sup>٢) أنظر ص ٣٧٠ جزء ؛ إعلام الموقعين .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣١٩ المغنى جزء ١٠ ورأى مالك هو الأصوب لأن حجة الإمام الشافعي رضى الله عنه غير مقنمة فكلمة «أصليت معنا» فيها نوع من التوبيخ وهو من أنواع التعزير =

ونلخص ما قيل من فروق بين أنواع التعزير في :

١ - يجوز في التعزير الذي هو حق العبد، العفو والإبراء والصلح
 ولا يجوز ذلك فيما كان حقاً لله .

۲ ــ التعزير الواجب حقاً للأفراد تتكرر فيه العقوبة بتكرر الجريمة
 وليس كذلك التعزير الواجب حقاً لله تعالى فيجرى فيه التداخل(١).

٣ ــ التعزير الواجب حقاً للأفراد بجرى فيه الإرث من جهة المجنى على مخالفة على على مخالفة حقوق الله .

٤ ــ والرأى الراجح أن الإمام هو الذى يتولى التعزير سواء كان لحق
 الله أو لحق العبد . لأنه لو ترك للعبد أن يستوفى حقه لأساء استعال الحق .

\* \* \*

ويجدر هنا أن نعلم أن التعزير يكون واجباً على المتهم بصرف النظر عما إذا كان حراً أو عبداً ، ذكراً أم أنثى ، مسلماً أم ذمياً أم كافراً ، بالغاً أم صبياً .

وكل ما يشترط فى المتهم أن يكون عاقلا ــ ولذلك فيعاقب الصبى الذى لا يجب فى حقه الحد طالما كان مميز آ لأن التعزير تأديب، وهو وإن كان ليس من أهل العقوبة إلا أن تأديبه جائز (٢).

أما استدلاله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام و اقبلوا من محسهم وتجاوزوا عن مسيئهم » فغهوم استدلاله بقول الرسول عليه الصلاة والسلام و اقبلوا من محسهم وتجاوزوا عن مسيئهم » فغهوم بالطبع أن ذلك ليس في المعاصى التي يعزر فيها . أما بالنسبة لمن قال الرسول عليه الصلاة والسلام « أن كان بن عمتك » أو « إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله » فلم يعزره النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان مجنياً عليه في ذلك وأب كرمه وعفوه أن يقتص لنفسه .

<sup>(</sup>١) أنظر رأياً مخالفاً في كشاف القناع على متن الإقناع جزء ٤ ص ٧٣.

<sup>(</sup> ۲ ) انظر ص ۶۴ بدائع الصنائع جزء ۷ ـ

## مسئولية الإمام أو القاضي إن مات المتهم في التعزير:

اختلف الفقهاء في هذه الحالة . فإن مات المهم في أثناء تعزيره :

١ -- يرى مالك وأبو حنيفة وأحمد أن دمه هدر ولا ضمان على الإمام أو من يمثله لأن الحد والتعزير واجب على الإمام إقامتهما فهو مأمور بهما والواجب لا يجامع الضمان ولأن فعله مشروع فيكون منسوباً إلى الآمر فكأنه أماته حتف أنفه فلا يضمن<sup>(١)</sup>.

٢ – ويرى الشافعى أنه تجب الدية فى بيت مال المسلمين إذ أن الحد والتعزير للتأديب، فإذا هلك المهم كان خطأ الإمام وضمان خطئه فيا يقيمه من الأحكام فى بيت مال المسلمين لأن نفع عمله يعود إلى المسلمين فيكون الغرم فى مالهم .

٣ ــ وروى عن أبي يوسف أن القاضى إذا لم يزد فى التعزير على ماثة لا يجب عليه الضهان إذا كان يرى ذلك، لأنه قد ورد أن أكثر ما عزروه ماثة فإذا زاد على ماثة فات يجب نصف الدية على بيت المال لأنه ما زاد على المائة غير مأذون فيه فحصل القتل بفعل مأذون فيهو بفعل غير مأذون فيه فينتصف .

كما أنه روى عن عمرو بن سعيد عن على كرم الله وجهه أنه قال: ما من رجل أممت عليه حدا فمات فأجد فى نفسى أنه لا دية له إلا شارب الحمر فإنه لو مات و ديته لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يسنه(٢).

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٤٩ المغني جزء ١٠.

وانظر ص ۲۱۱ الزيلعي جزء ٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ص ٢٨٩ المهذب جزء ٢ . وانظر المبسوط فى ص ٥٠ جزء ٩ فى مسئولية الإمام إن مات المرجوم فى الزنا وثبت أن الرجم كان بناء على شهادة باطلة .

# الإثبات فى التعزير

### يثبت الجرم المعاقب عليه بالتعزير :

١ - بإقرار المتهم على نفسه . ويكتفى فى التعزير بالإقرار مرة واحدة لأنه
 مما لا يندرئ بالشهات .

٢ - بالشهادة .

فيثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لأنه حق آدمى كالديون، ولهذا تقبل فيه الشهادة على الشهادة وكتاب القاضى للقاضى . وقال أبو حنيفة لا يقبل فى التعزير شهادة النساء مع الرجال لأنه عقوبة كالحد والقصاص (١).

### نتيجة هامة :

لا يوجد ما يمنع شرعاً ولا عملا من أن تقوم أى حكومة، أو يقوم أى مشرع وضعى بتحديد المعاصى التى توجب التعزير تحديداً كاملا شاملا ويضعه تحت يد القضاة .

وإن قانون العقوبات الوضعى الذى بين أيدينا بخلاف ما أورده بالنسبة للحدود ؛ شرعى – وحبذا لو خطا المشرع خطوة جريثة تصحح الوضع بالنسبة لها ، إذن لاستقام الأمر واستتب الأمن في البلاد .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٧٧ حاشية الشر فبلالية على منلا خسرو .

## خساستمة

رأينا فى بحثنا ذلك الخلاف الواسع بين فقهاء كل مذهب بل بين فقهاء المذهب الواحد فى المسألة الواحدة وفى فروعها .

ويبب أن نعلم أن اختلافهم فى الأحكام المستمدة من القرآن إنما يرجع إلى اختلافهم فى وسائل فهمه، وطرقهم فى ذلك الفهم، واختلافهم فى الأحكام المستمدة من السنة ترجع إلى اختلافهم فى فهمها، أو إلى عدم العلم بها، أو إلى عدم وثوق بعضهم بروايتها ، على حين وثق بعضهم الآخر بها .

فرأينا في جريمة السرقة ذلك الحلاف الواسع بين الفقهاء في المسائل الرئيسة في الجريمة . فوقع الحلاف في أركان الجريمة نفسها وليس فقط في فروعها . فاختلفوا فيها إذا كان الحرز ركناً أم غير ركن، واختلفوا في النصاب وقدره . واختلفوا في كل حكم من الأحكام تقريباً . مما يتيح الفرصة لأى مشرع وضعى أن يضع ما يشاء من المواد طالما هي على رأى من هذه الآراء الفقهيسة .

فإذا تركنا السرقة إلى جريمة الزنا وجدنا كيف يستلزم الشرع والفقه شروطاً وأركاناً رئيسة يتعذر ، بل يستحيل تحقيقها رحمة بالعباد وستراً للأعراض . فإذا تحققت يستلزم شروطا أخرى لإثبات الجريمة ، فإذا قارب الشهود على إثباتها رأينا ذلك الموقف الذي وقفه الخليفة العظيم الغيور عمر ابن الخطاب لكى يدرأ الحد المهلك عن المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهكذاني جريمة القذف وشرب الخمر والقتل والضرب والجرح.

ثم راعى المشرع التخفيف عن الناس فترك غير ذلك من الجرائم لحكمة القاضى ليجازى كل مسىء بقلر إساءته، وعلى حسب عراقته فى الإجـــرام أو بداءته فيه . . وهو مبدأ التعزير .

فإذا دققنا النظر فى الأحكام المستنبطة، وفروعها، والخلاف فيها فى كل جريمة من جرائم الحدود أو القصاص على ما ذكرنا، وجدنا آراء مختلفة كل منها قصد من قال به وجه الله تعالى غير مغرض.

وعلينا أن لا نقف موقفاً سلبياً من تلك الآراء، فقد وجدنا فيها من الدسامة ما ينير لنا سواء السبيل. وعلينا أن نقوم من الآن بتقنين جنائى إسلامى نستفيد فيه من تلك الخلافات المذهبية، فنختار ما يتمشى ومصلحة الناس فى هذه الأيام طالما تدور فى فلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

« والحمد لله أولا وآخرآ »

# أهم مراجع الكتاب

# أولا \_ كتب الفقه الإسلامي

### الفقر الحنفي :

۱- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني المتوفى
 عام ٥٨٧ د طبعة ١٣٢٨ د معليمة الجالية .

۲ - تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق : لفخر الدین عثمان بن علی الزیلمی المتوفی عام ۲ % ۷ هـ
 و بهامشه حاشیة شهاب الدین أحمد الشلبی طبعة ۱۳۱۳ هـ .

٣ – رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار – وهو معروف بحاشية ابن عابدين .

٤ - فتح القدير ، لكال الدين بن الحام المتوفى عام ١٨١ هـ وبهامشه شرح العناية على الحداية
 لا كل الدين البابرتى المتوفى عام ٧٨٦ و حاشية سعدى جلبى المتوفى عام ٩٤٥ على شرح النباية .

ه - المبسوط لشمس الدين السرحسي طبعة معلمعة السمادة .

٦ – الحراج للقاضي أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة .

٧ – أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن على الرازى الجصاص المتونى عام ٣٧٠ ه.

٨ - الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام لمحمد بن فرأموز الشهير بمنلا خسرو المتوفى سنة
 ٨ ٨ و بهامشه حاشية العلامة أبى الخلاص حسن بن عماد ابن على الوفائى الشرنبلالى المتوفى
 سنة ١٠٦٩ ه .

### الفقه الشافعي :

١ — الأم للشافعي وبهامشه كتاب اختلاف الحديث برواية الربيع طبعة المطبعة الأميرية سنة ١٣٢٥ ه.

٧ – المهذب لأبي اسحق إبر اهيم الشير ازى المتوفى سنة ٧٦ هـ طبعة سنة ١٣٣٣ هـ .

٣ — الاحكام السلطانية للقاضى أبي الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البندادي الماوردي
 المتوفى سنة ٥٠٠ ه طبعة المطبعة المحمودية التجارية بمصر .

٤ -- حشية البيجورى على شرح ابن قاسم الغزى طبعة سنة ١٣٠٣ ه المطبعة الشرفية .

## الفقہ المالكى :

١ - بداية المجتهد و نهاية المقتصد ، ألى الولية أحمد بن محمد بن رشد الحفيد المتوقى سنة
 ٥٩٥ طبعة ١٣٢٩ ه بالمطبعة الجهالية .

- ٧ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير طبعة المطبعة الخيرية سنة ١٣٢٤ هـ.
- ٣ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، لمحمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب المتوفى سنة ٩٥٤ ه وبهامشه التاج والأكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف الشهير بالمواق المتوفى سنة ٨٩٧ ه مطبعة السعادة سنة ١٩٢٨ .
  - غ المدونة الكبرى للإمام مالك رواية سحنون طبعة سنة ١٣٢٣ مطبعة السعادة .
- الذخيرة ، العلامة الإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبدالله المهندى المعروف بالقراق المتوقى سنة ٩٨٤ ه مخطوط بدار الكتب .

### الفقر الحنيلي :

- ۱ السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية ، لابن تيمية المتوفى سنة ٧٢٨ ه طبعة دار الكتاب العربي سنة ١٩٥١ .
- ٢ الأحكام السلطانية للقاضى أبى يعلى محمد بن حسين الفراء المتوفى سنة ٥٥ ٤ ه طبعة سنة ١٣٥٦ ه عطبعة الحلبي .
  - ٣ إعلام الموقمين لابن قيم الجوزية المتوفى سنة ٥١ ه .
  - ٤ الطرق الحكية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية طبعة الآداب سنة ١٣١٨ ه.
    - ه فتأوى ابن تيمية طبعة سنة ١٣٢٩ ه .
    - ٣ المغنى ، لابن قدامة المتوفى سنة ٢٠٠ ه طبعة سنة ١٣٦٧ ه .

#### الفقر الشيعى :

- ١ البحر الزخار ، للإمام أحمد بن يحيى المرتضى المتوفى سنة ٨٤٠ ه .
- ٢ المختصر النافع ، في فقه الإمامية للحلي المتوفي سنة ٢٧٦ طبعة وزارة الأوقاف .

### الفقر الظاهري :

١ – المحلى ، لأبي محمد على بن حزم المتوفى عام ٥٦ ؛ طبعة سنة ١٣٥٢ ه .

# ثانياً \_ كتب أخرى

- ١ مصادر الحق في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الرزاق السنهوري طبعة سنة ١٩٥٤ .
  - ٢ العقوبة في الفقه الإسلامي للمؤلف طبعة دار الكتاب العربي سنة ١٩٥٨ .
- ٣ تاريخ الفقه الإسلامي للمرحوم الدكتور محمد يوسف موسى طبعة سنة ١٩٥٤ .
  - ٤ تاريخ الفقه الإسلامي عصر نشأة المذاهب طبعة سنة ٥٩٥٠ .

- ه شرح قانون العقوبات المصرى الجديد للدكتور محمد كامل مرسى والدكتور السعيد مصطفى السعيد . الجزء الأول . طبعة سنة ١٩٤٦ م .
  - ٣ جامع الأصول لأبن الأثير الجزرى وملخصه تيسير الوصول .
    - ٧ التشريم الجنائي الإسلامي للأستاذ عبد القادر عودة .
      - ٨ التعزير للدكتور عبد العزيز عامر .
      - ٩ الموسوعة الجنائية لجندى عبد الملك .
      - ١٠ -- الإجراءات الجنائية للأستاذ على زكى العرابي .
    - ١١ أصول تحقيق الجنايات للدكتور محمد مصطفى القالى ,
      - ١٢ القانون الجنائى للأستاذ على بدوى .
- ۱۳ كتاب المقارنات والمقابلات بين أحكام المرافعات والمعاملات والحدود فى شرع اليهود ونظائرها فى الشريعة الإسلامية الغراء ومن القانون المصرى والقوانين الوضعية الأخرى مطبعة هندية سنة ١٩٠١ م للقاضى محمد صبرى .
  - ١٤ التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول للشيخ منصور على ناصف العلبمة الثانية .
    - ١٥ تهذيب التهذيب لابن حجر طبعة الهند .
    - ١٦ تذكرة الحفاظ الذهبي المتوفي سنة ٧٤٨ ه .
    - ٢٢ شذرات الذهب للمؤرخ عبد الحي بن العاد الحنبلي المتوفى سنة ١٠٨٩ ه.
- ۱۸ طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن تقى الدين السبكى المتوفى سنة ۷۸۱ ه.
  - ٢٤ وفيات الأعيان وأبناء الزمان لابن خلكان المتوفى عام ٦٨١ ه.
  - ٠٠ تاريخ التشريع الإسلامي طبعة بعض السادة المدرسين بكلية الشريعة .

# فهرسی

| سغحا       | ,     |       |       |     |       |      |     |       |       |        |        |                             |
|------------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-------|-------|--------|--------|-----------------------------|
|            | - • • |       |       |     |       |      |     |       |       |        |        | إمداء الكتاب                |
| ٥          | • • • | •••   | • • • | ••• | • • • |      |     |       |       |        |        | مقلمسة                      |
| ۱۳         | •••   | •••   | •••   | ••• | • • • | •••  | ••• | •••   | •••   | • • •  | •••    | خطة البحث                   |
|            |       |       |       |     |       |      | رل  | الأو  | .صل   | الف    |        |                             |
|            |       |       |       |     |       |      | قة  | السر  | ر بمة | ج      |        |                             |
| 10         | •••   | •••   | •••   | ••• |       |      |     |       | • • • |        | •••    | فى الفقه الغربي             |
| ١ ٠        | • • • | •••   |       | ••• | • • • | •••  | ••• | •••   |       | •••    | • • •  | فى الفقه الإسلامى           |
|            |       |       |       |     |       |      | ول  | ، الأ | جث    | الم    |        |                             |
|            |       |       |       |     |       | ر قة | الس | ر يمة | ن ج   | ركالأ  | t      |                             |
|            |       |       |       |     |       |      |     |       |       |        |        | الركن الأول – الاختلاس …    |
|            |       |       |       |     |       |      |     |       |       |        |        | الأخذ من حرز                |
|            |       |       |       |     |       |      |     |       |       |        |        | الاتفاق والاختلاف في معنى   |
|            |       |       |       |     |       |      |     |       |       |        |        | الركن الثانى – شيئاً منقولا |
| 77         |       |       |       |     |       | •••  |     | فيها  | يقعلع | الى    | ؟مو ر  | اختلاف الفقهاء في بعض ال    |
| 77         |       |       |       |     |       |      | ••• | • • • | نساد  | بعة ال | السريا | الأشياء الرطبة المأكولة أو  |
|            |       |       |       |     |       |      |     |       |       |        |        | الأشياء مباحة الأصل         |
| 44         |       |       |       |     |       |      |     | •••   | •••   |        |        | الأشياء المحرمة في الإسلام  |
| ٤.         |       |       | •••   |     |       |      |     |       |       |        |        | سرقة الطفل والعبد           |
| ٤١         |       | • • • |       |     |       |      |     |       |       |        |        | سرقة الكتب وقناديل المسا.   |
| <b>£</b> Y |       |       |       |     |       | •••  |     | • • • | • • • |        | • • •  | شرط النصاب                  |
|            |       |       |       |     |       |      |     |       |       |        |        | الركن الثالث – مملوك للغير  |
| ٤٨         |       |       | • • • | ••• | •••   |      | ••• |       | • • • | •••    | č      | مسائل لا يعاقب فيها بالقط   |
|            |       |       |       |     |       |      |     |       |       |        | -      | معنی الغیر                  |
| ٥٣         |       |       |       |     |       |      |     |       |       |        |        | السرقة بين الأقارب          |

| مسفحة |       |         |     |       |         |                      |            |               |       |       |                              |        |         |         |           |         |         |
|-------|-------|---------|-----|-------|---------|----------------------|------------|---------------|-------|-------|------------------------------|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| ٥ŧ    |       |         |     | •••   |         |                      |            |               |       |       | •••                          | • • •  | و اج    | , الأز  | ة بين     | السرة   |         |
| ٥٥    |       |         |     | •••   | • • •   | • • •                |            | •••           |       | •••   | .عهم                         | و فر و | سول     | ، الأم  | لة بين    | السرة   |         |
| ٥٧    |       |         |     | •••   | •••     | •••                  |            |               | •••   |       | •••                          | •••    | رم      | ن الحجا | نة بين    | السر ة  |         |
| ٥٨    |       |         |     |       |         |                      |            |               |       |       | فدم                          | _      |         |         |           |         |         |
| ٥٩    |       | • • •   |     | •••   | • • • • | •••                  |            |               |       |       | •••                          |        |         | نون     | المدر     | الكاز   |         |
| ٧.    |       | • • • • | ••• | •••   | •••     | •••                  |            |               |       |       | • • •                        |        |         |         |           |         |         |
| 7 8   |       |         |     |       | • • •   |                      |            |               |       |       |                              | نائی   | د الج   | القص    | بع        | الرا    | الركن   |
| ٦٧    |       |         |     |       |         | •••                  |            | •••           | : • • | •••   | •••                          |        |         | انون    | _         | •       |         |
|       |       |         |     |       |         |                      |            | الثانى        |       | 11    |                              |        |         |         |           |         |         |
|       |       |         |     |       | ا ا ا   | 11 32                |            | _             |       | •     |                              | e ii   |         |         |           |         |         |
|       |       |         |     |       | (t)     | )  *\ <b>y</b><br> - | _العسر     | . •• و        | السر  | ع بی  | ئروع                         | الن    |         |         |           |         |         |
| 79    | •••   | •••     | ••• |       | •••     | •••                  | •••        | • • •         | •••   | •••   | • • •                        | • • •  | • • •   | 45      | السر      | ع فی    | الثىر و |
|       |       |         |     |       |         |                      | لث         | الثا ر        | ہجٹ   | 11    |                              |        |         |         |           |         |         |
|       |       |         |     |       |         | سا                   |            | امة و         |       |       | -1                           |        |         |         |           |         |         |
|       |       |         |     |       |         | 77.                  | ···· -     |               |       |       | , ,                          |        |         |         | _         |         |         |
| ٧٥    | •••   | •••     | ••• | • • • | •••     | •••                  | •••        | •••           | •••   | •••   | • • •                        | ِ بِی  | له الغر | ن الفة  | وبة ؤ     | . تعلم  | تشديد   |
|       |       |         |     |       |         |                      | ابح        | ل الر         | يحر.  | 11    |                              |        |         |         |           |         |         |
|       |       |         |     |       |         | قة                   | ب<br>لسہ ا | ، الر<br>فی ا | ات    | الاثد | <b>,</b>                     |        |         |         |           |         |         |
|       |       |         |     |       |         | -                    | J          |               |       | · _ · |                              |        |         |         |           |         |         |
| ٧٥    | •••   | •••     | ••• | • • • | •••     | - • •                | •••        | •••           | •••   | •••   | •••                          | •••    | •••     | •••     | • • •     | رار     | الإق    |
| 44    | •••   | •••     | ••• | • • • | • • •   | •••                  | · • • •    | •••           | •••   | •••   | •••                          | •••    | •••     | •••     |           |         | الشمي   |
|       |       |         |     |       |         |                      |            |               |       |       | •••                          |        |         |         |           |         |         |
|       |       |         |     |       |         |                      |            |               |       |       | •••                          |        |         |         |           |         |         |
| ٨٢    |       | •••     | ••• | • • • | •••     | •••                  |            | • • •         | •••   | ن     | <del>ل</del> حار بو<br>نريمة | هم ا   | ومن     | لحرابة  | عة ا۔     | جو      | باهى    |
|       |       |         |     |       |         |                      |            |               |       |       |                              |        |         |         |           |         |         |
| ٨٥    | • • • |         | ••• | •••   | •••     | •••                  | •••        | •••           | •••   | •••   | •••                          | •••    | •••     | 4       | جع اا     | الم تر. | شر و •  |
|       |       |         |     |       |         |                      |            |               |       |       | •••                          |        |         |         |           |         |         |
|       |       |         |     |       |         |                      |            |               |       |       | •••                          |        |         |         |           |         |         |
| 4 •   | • • • | • • •   |     |       | • • •   |                      | •••        | • • •         | •••   | •••   | •••                          |        |         |         |           |         |         |
| A . L |       |         |     |       |         |                      |            |               |       |       |                              |        |         | , 1     | : 1,1 , 1 | 1 2     | ا :     |

# الفصل الثانى جريمة الزنا

| 47    |       | ••• | • • • | •••   | • • • | • • • |       |             |       |        | •••      |       |         |         | نقه الحديث  | ق ال   |
|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|--------|----------|-------|---------|---------|-------------|--------|
| ١     |       |     |       | • • • |       | •     |       |             |       |        | • • •    | •••   |         | ف       | مقه الإسلاء | في الن |
| 1 • 1 |       |     | • • • | •••   |       |       | •••   |             | •••   | •••    | • • •    | • • • | • • •   | •••     | ت الزنا     | تعر يا |
|       |       |     |       |       |       |       | t ·   | <b>Š</b> ti | بحث   | ŧ i    |          |       |         |         |             |        |
|       |       |     |       |       |       |       | _     |             |       | •      | <u>.</u> |       |         |         |             |        |
|       |       |     |       |       |       | เ     | الز   | نر بمة      | ن ج   | أركا   |          |       |         |         |             |        |
| 1 • ٢ |       | ••• | •••   |       | • • • | • • • |       |             |       |        | •••      | ی     | , الماد | - الفعل | ن الأول -   | الركز  |
|       |       |     |       |       |       |       |       |             |       |        |          |       |         |         | الوطاء      |        |
| 1.0   | •••   |     | •••   |       | • • • |       | • • • |             |       |        |          |       | • • •   | • • •   | اللواط      |        |
| ۲٠1   |       |     |       | •••   |       |       |       |             |       |        |          | •••   |         | •••     | الخنثي      |        |
| ۱٠٧   |       |     |       |       |       |       | •••   | • • •       | •••   |        |          | • • • |         | •••     | المساحقة    |        |
| ۱٠٧   |       | ••• |       |       |       |       |       |             |       |        | •••      | • • • | • • •   | 4.      | وطء البهي   |        |
| ۱٠۸   | •••   |     | • • • |       |       | •••   |       |             | • • • |        |          |       |         | ä       | وطء الميه:  |        |
| ١٠٩   | •••   | ••• | • • • | • • • | • • • | •••   |       |             | •••   | • • •  |          |       |         | 4.6     | وطء الناء   |        |
| 1 • 4 | • • • |     | •••   | •••   |       | •••   |       |             |       |        |          | انية  | و الز   | الز انی | ن الثاني    | الركم  |
| 1 • 1 | •••   | ••• | •••   | •••   |       | •••   |       | •••         | ناب   | م العا | لتوقي    | افرها | ب توا   | الواجم  | الشروط      |        |
| 1 • • | •••   |     | •••   |       |       | •••   |       | •••         |       | • • •  | • • •    | • • • | • • •   | •••     | الحسرية     |        |
| 11+   | •••   | ••• | • • • |       | • • • | •••   | • • • | • • •       | •••   | • • •  | • • •    | • • • |         | •••     | العقـــل    |        |
| 11.   | •••   | ••• | •••   | •••   | •••   | •••   | • • • | • • •       | •••   | • • •  | •••      |       | •••     | • • •   | البسلوع     |        |
|       |       |     |       |       |       |       |       |             |       |        |          |       |         |         | الإسسلام    |        |
| 115   | •••   | ••• | •••   | • • • | •••   | •••   | •••   | •••         | •••   | •••    | •••      | •••   | أمن     | المست   | زنا الحرب   |        |
|       |       |     |       |       |       |       | -     |             |       |        |          |       |         |         | و جود الا   |        |
|       |       |     |       |       |       |       |       |             |       |        |          |       |         |         | الإحصان     |        |
|       |       |     |       |       |       |       |       |             |       |        |          |       |         |         | الجانى مخة  |        |
|       |       |     |       |       |       |       |       |             |       |        |          |       |         | _       | الزنانى -   |        |
|       |       |     |       |       |       |       |       |             |       |        |          |       |         |         | المرأة المس |        |
| 111   |       |     |       |       |       |       |       |             |       |        |          |       |         | حنمفة   | رأي أني     |        |

| صفحة   |       |       |       |       |       |       |         |        |       |       |       |       |                            |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|
| 14.    |       | • • • | • • • | •••   | •••   | • • • | •••     | • • •  | •••   | •••   | ī     | حنية  | رد ابن حزم علي أبي         |
|        |       |       |       |       |       |       |         |        |       |       |       |       | الزيّا الذي لا حد في       |
|        |       |       |       |       |       |       |         |        |       |       |       |       | الركن الثالث – القصد الج   |
|        |       |       |       |       |       |       |         |        |       |       |       |       | الحطأ فى القانون           |
| 177    | •••   | • • • | •••   | •••   | •••   | •••   | • • •   | •••    | •••   | •••   | •••   | • • • | الحطأ في الشخص             |
|        |       |       |       |       |       |       | الثاذ   | ئث     | المح  | I     |       |       |                            |
|        |       |       |       |       |       |       |         | ت      | -     |       | Ţ     |       |                            |
|        |       |       |       |       |       | _     |         |        |       |       |       |       |                            |
| 177    | •••   | •••   | • • • | •••   | •••   |       | • • •   | •••    | • • • | •••   | •••   | •••   | فى الفقه الغربي            |
|        |       |       |       |       |       |       |         |        |       |       |       |       | في الفقه الإسلامي          |
| 171    | •••   | •••   | • • • | •••   | •••   | •••   | •••     | •••    | •••   | •••   | • • • | •••   | الإثبات بالشهادة           |
|        |       |       |       |       |       |       |         |        |       |       |       |       | الشهود أربعة عدول          |
| 177    | •••   | • • • | •••   | •••   | • • • | • • • | •••     | •••    | •••   | • • • | •••   | • • • | أن يكونوا رجالا كلهم       |
|        |       |       |       |       |       |       |         |        |       |       |       |       | الحسرية                    |
|        |       |       |       |       |       |       |         |        |       |       |       |       | العبدالة                   |
| 174    | •••   | • • • | • • • | •••   | •••   | • • • | •••     | •••    | •••   | •••   | •••   | •••   | الإسلام                    |
|        |       |       |       |       |       |       |         |        |       |       |       |       | الشهادة صريحة بوصف الز     |
| 171    | •••   | • • • | • • • | •••   | •••   | • • • | •••     | • • •  | • • • | • • • | 7     | و اح  | الشهادة من الأربع فى مجلس  |
| 174    | • • • | • • • | •••   | • • • | •••   | • • • | • • •   | •••    | • • • | •••   | •••   | • • • | معاينة قرجه في فرجها       |
| 171    | • • • | • • • | •••   | •••   | • • • | •••   | • • •   | •••    | • • • | •••   | •••   | فسه   | الشمادة صريحة على الفعل نا |
| 141    | •••   | • • • | •••   | •••   | •••   | • • • | • • • • | •••    | •••   | •••   | •••   | •••   | أتحاد المكان والزمان …     |
|        |       |       |       |       |       |       |         |        |       |       |       |       | التقسادم                   |
| 127    | •••   |       | •••   | •••   |       | • • • | •••     | •••    | •••   | •••   | •••   | • • • | الإثبات بالإقرار           |
| 14.    | • • • | • • • |       | •••   | • • • | • • • | • • • • | •••    | ***   | •••   |       | •••   | الإقرار المعيب             |
| 1 \$ 1 | •••   | • • • | •••   | •••   | •••   | •••   | • • •   |        | •••   | • • • |       | •••   | الرجوع في الإقرار          |
| 1 2 7  | •••   | • • • | • • • | •••   | • • • | • • • | • • •   | • • •  | • • • | - • • | •••   | • • • | حمل المرأة بدون زواج       |
|        |       |       |       |       |       |       | لث      | ، الثا | بحث   | الم   |       |       |                            |
|        |       | ز     | سلامح | رالإس | می و  | لوض   | عىنا    | شري    | ن الت | ، بر  | هريا  | جو    | فروق                       |
| 1 £ Y  |       |       |       |       |       |       | -       |        |       | -     |       |       | ن الفقه الغربي             |
|        |       |       |       |       |       |       |         |        |       |       |       |       | <br>ل الفقه الإسلامي       |

| سفحة  | •   |       |       |       |       |         |       |       |       |         |       |     |         |        |         |                                       |        |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-----|---------|--------|---------|---------------------------------------|--------|
| 124   |     | •••   | • • • |       | •••   |         |       |       | • • • | • • • • | •••   | ••• | . :     | , شعبا | بر ۽ بر | ث المغ                                | حاد    |
| 187   | ••• | •••   | •••   | • ••• | •••   | • • • • | •••   | •••   | •••   | •••     | •••   | ••• | • • • • | •••    | ـة      | ج هامـ                                | تائ    |
|       |     |       |       |       |       |         | ث     | 비비    | صل    | الف     |       |     |         |        |         |                                       |        |
|       |     |       |       |       |       |         | ف     | الة   | عة    | جو      |       |     |         |        |         |                                       |        |
| 164   |     |       |       |       |       |         |       |       | •     |         |       |     |         |        | ئرنى    | لفقه الا                              | il , i |
| 122   |     |       | • • • | •••   | •••   | • • •   | • • • | •••   |       |         | •••   | ••• | •••     |        | •       | لفقه الإ                              |        |
|       |     |       |       |       |       |         | •     | en.   |       | 1.      |       |     |         |        | •       | ,                                     |        |
|       |     |       |       |       |       |         | _     | ، الأ |       | •       |       |     |         |        |         |                                       |        |
|       |     |       |       |       |       | ت       | القذو | ِعة   | سجو   | ركان    | Ī,    |     |         |        |         |                                       |        |
| 1 £ 4 | •   |       | •••   |       |       |         |       |       |       | • • •   | •••   |     |         |        | ادی     | ل المــ                               | لفد    |
| 144   |     | • • • | •••   | • • • |       |         |       |       |       |         |       |     |         |        |         | اثل التم                              |        |
| 14.   |     | •••   | • • • |       |       | • • •   |       |       |       |         | •••   |     | •••     | • • •  | مبارة   | <b>ن</b> بال                          | القذ   |
| 101   |     |       |       |       | - • • |         |       | • • • |       |         |       |     |         | ق      | ر العذ  | ف غير                                 | المذ   |
| 101   |     | •••   |       |       |       |         |       | •••   |       | •••     | •-•   |     | •••     |        | رسالة   | ف بال                                 | التذ   |
| 107   |     |       |       |       |       | • • •   |       | •••   |       | •••     |       |     |         | ,      | إشارة   | ف بال                                 | القذ   |
| 104   |     |       |       |       |       |         |       | •••   |       |         |       |     |         | • • •  | كتابة   | <b>ٺ</b> بالاُ                        | القذ   |
|       |     |       |       |       |       |         |       |       |       |         |       |     |         |        |         | ت الم                                 |        |
|       |     |       |       |       |       |         |       |       |       |         |       |     |         |        |         | ريض                                   |        |
| 100   |     |       |       | •••   |       |         | •••   | •••   |       |         | • • • |     |         | ن      | المقذو  | ذف و                                  | القا   |
| 100   |     | •     |       |       | •••   |         |       |       |       | •••     |       |     |         | باذف   | في الق  | بشتر ط                                | لاي    |
|       |     |       |       |       |       |         |       |       |       |         |       |     |         |        |         | وط يلز                                |        |
|       |     |       |       |       |       |         |       |       |       |         |       |     |         |        | •       | وط <b>إ</b> -                         |        |
|       |     |       |       |       |       |         |       |       |       |         |       |     |         |        |         | لوف ا                                 | _      |
|       |     |       |       |       |       |         |       |       |       |         |       |     |         |        |         | اة المقذ                              |        |
|       |     |       |       |       |       |         |       |       |       |         |       |     |         |        |         | ن الجہ                                |        |
|       |     |       |       |       |       |         |       |       |       |         |       |     |         |        |         | ــان                                  | •      |
|       |     |       |       |       |       |         |       |       |       |         |       |     |         |        |         | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |        |
|       |     |       |       |       |       |         |       |       |       |         |       |     |         |        |         | ر اللمب<br>ر اللمب                    |        |
|       |     |       |       |       |       |         |       |       |       |         |       |     |         |        |         | ر.<br>مدالج                           |        |

| صوحة  |       |       |       |       |       |     |       |       |       |        |              |       |          |         |           |             |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|--------------|-------|----------|---------|-----------|-------------|
| 141   | • • • | • • • |       | • • • | • • • | ••• | • • • | • • • | • • • | •••    | •••          | •••   | • • •    | الغربى  | الفقه     | نی          |
| 144   | ••-   | •••   | • • • | •••   | •••   | ••• | • • • | •••   | • • • | • • •  | •••          | • • • | عي       | الإسلا  | الفقه     | نی          |
|       |       |       |       |       |       |     | انی   | ك الد | بحب   | IJ     |              |       |          |         |           |             |
|       |       |       |       |       |       | ب   |       | في ا  | •     |        | i            |       |          |         |           |             |
| ۱۷۳   |       | •••   |       |       |       | ••• |       |       | •••   | •••    | •••          |       |          | 7       | ، بالبينا | الإثبات     |
| iva   |       | •••   |       |       |       | ••• |       | •••   |       | •••    | • • •        |       | ذف       | في الق  | المحدود   | تمادة ا     |
| 144   |       | • • • | • • • |       |       |     |       | •••   |       | • • •  | • • •        |       | •••      | ِار     | بالاقر    | لإثبات      |
| ۸۷۱   |       |       |       |       | • • • |     |       | •••   | •••   | •••    | •••          | •••   |          | • • •   | لجريمة    | تمادم ا     |
|       |       |       |       |       |       | ي   | لثالث | ث ا   | لمبح  | J      |              |       |          |         |           |             |
|       |       |       | زمی   | لإسا  | ىي وا | رضه | ن الو | ىرىعا | التش  | بين    | <i>ل</i> رية | جوه   | روق      | فر      |           |             |
| 1 74  |       |       |       |       | •••   | ,   |       | *     |       | •      |              |       |          | •••     | ني        | سروق        |
| 174   |       |       | •••   |       | •••   |     |       | •••   |       |        | •••          |       |          | •••     |           | رو<br>بلاحظ |
|       |       |       |       |       |       |     |       |       |       | .14    |              |       |          |         |           |             |
|       |       |       |       |       |       |     | _     | ، الر |       |        |              |       |          |         |           |             |
|       |       |       |       |       |       | س   | الح   | رب    | ة شر  | جر بمأ | <b>-</b>     |       |          |         |           |             |
| 1 / 1 |       | •••   | •••   |       |       |     |       | •••   | •••   |        |              | •••   | •••      | ف       | الحديث    | ں الفقه     |
| 1 / 1 |       |       |       | •••   |       |     |       | •••   | • • • |        |              | •••   |          | اعي     | . الإسلا  | في الفقه    |
|       |       |       |       |       |       |     | .1.   | ، الأ | ٠     | .11    |              |       |          |         |           |             |
|       |       |       |       |       |       |     |       |       |       | _      |              |       |          |         |           |             |
|       |       |       |       |       |       |     | ٠.    | الجر  | کات   | ار     |              |       |          |         |           |             |
| 1 / Y | • • • |       | •••   |       | •••   |     |       | • • • | • • • |        |              | سادى  | الل الما | : الرك  | لأول      | لركن ا      |
| ۱۸۳   |       | •••   |       |       | •••   | ••• |       | • • • | •••   |        | • • •        | •••   | •••      | الخمر   | شربا      | جريمة ا     |
| 7 1 1 | • • • | •••   |       | •••   | • • • | ••• |       |       | •••   | •••    |              | • • • |          | سة      | مر نج     | ىل الخ      |
|       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |        |              |       |          |         |           | جريمة ا     |
|       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |        |              |       |          |         |           | يصل ال      |
| ۱۸۸   | •••   | •••   | • • • | •••   | •••   | ••• | •••   | •••   | • • • | •••    | • • •        | •••   | بەر      | في الله | القول     | خلاصة       |
|       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |        |              |       |          |         |           | لركن اا     |
| 14.   |       |       | •••   |       |       |     |       |       | • • • |        | • • •        | نائى  | سد الج   | : القه  | لثالث     | لركن اا     |

### المبحث الثاني الإثبات في جريمة شرب الحمر الفصل الخامس القتل والضرب والجرح المحث الأول جرىمة القتل القتل العمد ... ... ... ... ... ... ... ... القتل العمد العم الركن الأول : وجود إنسان على تميد الحباة أزهقت روحه ... ... ... ... ١٩٧ ... قتل العبد عمداً ... ... ... ... ... ... ... ... ... العبد عمداً قتل الجهاعة بالواحد ... ... ... ... ... ... ... ... ... ٢٠١ الركن الثانى : وقوع فعل عمدى من الجانى من شأنه إحداث الموت ... ... ... ٢٠٣ الفعل العمدي ... ... ... ... ... ... الفعل العمدي هل ترتكب جريمة القتل العمد بطريق سلبيي ... ... ... بي ٢٠٩ الفقه الحديث ... ... ... ... ... ... الفقه الحديث الفقه الإسلامي ... ... ... ... ... ... الفقه الإسلامي المستعديد المستعدد ال

الركن الثالث: القصد الجنائي ... ... ... ... الركن الثالث: القصد الجنائي

القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ... ... ... ... ٢١٤

في الفقه الوضعي ... ... ... ... ... ... ... ... ٢١٤

| مىفحة      | ,       |       |       |       |       |       |       |       |              |        |       |        |         |         |               |          |
|------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------|-------|--------|---------|---------|---------------|----------|
| 410        | • • •   |       |       |       |       |       |       |       | •••          | • • •  |       | • • •  | می      | الإسلا  | الفقه         | ز        |
| 710        | • • • • | •••   | •••   | •••   |       | • • • | •••   | • • • |              | • • •  | - • • | • • •  | 4       | يه العم | لمتل ش        | SI .     |
| 717        | • • •   | •••   | •••   |       |       | • • • |       |       | ٤            | لسلميز | ياء ا | ي الغق | ني را   | ، العبد | می شبا        | •        |
| <b>414</b> |         |       |       |       |       | •••   |       |       |              | • • •  |       | • • •  |         | م       | ارق ها        | <u>ن</u> |
| 414        | •••     | •••   |       |       |       |       | •••   |       |              | • • •  | • • • | • • •  |         | لطأ     | لقتل الـ      | ii       |
| ۲۲.        | • • •   |       | • • • | •••   |       |       | •••   |       | •••          |        | Ţ     | ي اللط | في معر  | ی مو    | لقتل الذ      | 11       |
| ***        |         |       |       | •••   | •••   |       |       | • • • |              |        | • • • | • • •  |         | 7       | بساشر         | •        |
| 441        | • • •   | • • • |       |       |       |       | •••   |       | •••          |        | • • • | • • •  |         | • • •   | تسيب          | ب        |
| 177        |         |       |       |       |       | •••   | • • • |       |              |        | • • • |        |         | غاقر    | جناية ا       | -        |
| 777        |         | • • • |       | • • • |       |       |       |       | •••          | •••    | •••   |        | والغائد | سائق و  | جناية ال      | -        |
| 777        |         | •••   |       |       |       | • • • | •••   |       | •••          |        | • • • | ارپ    | والغما  | ناخس    | جناية ال      | -        |
| 777        |         |       |       |       |       |       |       |       |              |        |       |        | •••     | بحائط   | جناية ا       | -        |
| 471        | • • •   | •••   |       |       |       |       | •••   |       | • • •        |        |       | بيب    | و التط  | لجراحة  | عمال اـ       | 1        |
| 471        |         |       | •••   |       |       |       |       |       |              | •••    | •••   |        | می      | الإسلا  | ل الفقه       | į        |
|            |         |       |       |       |       | 7     | _     |       | بهحث<br>سر ب |        |       |        |         |         |               |          |
| 270        |         |       |       |       |       |       |       |       |              | • • •  | •••   |        |         | (       | ه الغرنج      | في الفة  |
|            |         |       |       |       |       |       |       |       |              |        |       |        |         |         | <br>له الإسا  |          |
| 770        |         |       |       |       | •••   | •••   |       |       |              |        |       | •••    |         |         | ء<br>المـــاد |          |
|            |         |       |       |       |       | •••   |       |       |              |        |       |        |         |         |               |          |
|            |         |       |       |       |       |       |       |       |              |        |       |        |         |         | تر.<br>معسد ا |          |
|            |         |       |       |       |       |       |       |       |              |        |       |        |         |         | نس            |          |
| 772        |         |       | •••   |       |       |       |       |       |              |        | •••   |        |         | د       | به العم       | <b></b>  |
|            |         |       |       |       |       |       |       |       |              |        |       |        |         |         |               |          |
|            |         |       |       |       |       |       |       |       | ہحث          | •      |       |        |         |         |               |          |
|            |         |       |       |       |       | L     | القتل | فی    | ات           | الإث   |       |        |         |         |               |          |
| 445        | •••     | • • • | ٠     |       |       | • • • | •••   |       | •••          |        | •••   | •••    | •••     | •••     | ار            | الإتسر   |
| 770        | • • •   |       | • • • |       | • • • |       | •••   | • • • | •••          | • • •  | •••   | •••    | [       | الخط    | بالقتل        | الإقرار  |
| 777        |         |       |       |       | •••   | •••   |       |       | •••          |        |       |        |         |         | • • •         | البينــة |

| منفحة |     |           |       |     |           |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
|-------|-----|-----------|-------|-----|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|       |     |           |       |     |           |        |        |        |        |        |        |        |        | لقساسة    |
| Y 2 + | ••• | <br>,     | • • • |     | <br>•••   |        |        | • • •  |        | • • •  | •••    | •••    | قسامة  | أحكام ال  |
|       |     |           |       |     | دس        | السا   | ىىل    | الفه   |        |        |        |        |        |           |
|       |     |           |       |     | ريو       | التحز  | راثم   | -چو    |        |        |        |        |        |           |
| 7 6 0 |     | <br>•••   |       | ••• | <br>• • • | •••    |        |        |        | •••    |        |        | مزير   | جرائم الت |
|       |     |           |       |     |           |        |        |        |        |        |        |        |        | كلمة ابن  |
| Y & V | ••• | <br>• • • |       | ••• | <br>      |        |        |        |        |        | •••    |        | ىز يو  | قسام التع |
|       |     |           |       |     |           |        |        |        |        |        |        |        |        | همية التق |
| 729   | ••• | <br>• • • |       |     | <br>9     | لأمر أ | رلی اا | على و  | إجب    | ألله و | ة حق   | مخالفا | بر على | مل التعز  |
| Y = 1 | ••• | <br>•••   |       | ••• | <br>      | ير     | التعز  | نهم فی | ت المآ | إن ما  | باخی . | أو الق | الإمام | سئولية ا  |
|       |     |           |       |     |           |        |        |        |        |        |        |        |        | الإثبات   |
| Y 0 Y |     | <br>      | • • • |     | <br>      | •••    |        | •••    | •••    |        |        | •••    | ــة    | نتيجة ها، |
| Y 0 T | ••• | <br>•••   | •••   |     | <br>      |        |        |        |        |        |        | • • •  | البحث  | خاتمـــة  |
|       |     |           |       |     |           |        |        |        |        |        |        |        |        | أهرمرا    |

رقم الايداع ٨٨ ٧٣٠٨ الترقيم الدول × ـ ٧٧٠ ـ ١٤٨ ـ ٧٧٠

### مطابع الشروقــــ

القراهبرة ١٠ استان سوار شبق الماه AMPLE و المؤوجة المؤوجة الرئيلة المسروف المنطق AMPLORIUM (BECO الشرايات العاد الله المام الماها المالالة 1974 مربيا بالمريال - كاستان E 1976 AMPLE AVVIS

#### To: www.al-mostafa.com

To: www.al-mostafa.com